

تأليف الكتوراً حمر المحنا عمر المحر المحر المحر المعة - كلية دار العلوم جامعة القاهرة

الناشر الناشر الكنب الكنب الكنب الكنب المامرة ٣٨ ش عبدالخالق ثروت- القاهرة



#### الادارة:

١٦ شارع جواد حسني

تليفون ٣٩٢٤٦٢٦

فاکس ۳۹۳۹۰۲۷

#### المكتبة:

٣٨ شارع عبد الخالق ثروت

تليفون: ۲۹۲۲٤۰۱

ص. ب ٦٦ محمد فريد

الرمز البريدي ١١٥١٨ الطبعة الأولي ١٤١٧ هـ – ١٩٩٧ م

# بسم الله الرحمن الرحيم



|     |    | ** | • | ŧ | 1 |
|-----|----|----|---|---|---|
| . 0 | 14 |    |   | • | , |
| ~   | -  | _  |   | - |   |

| رقم الصفحة | المحتوى                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٤ _ ٣      | مقدمة                                                                    |
| 7 _ 0      | ىدخل إلى الدراسة: أسماء أم صفات                                          |
|            | الاستعمال القرآني ٥ ـ التبادل بين اللفظين ٥ ـ التفرقة بين الاسم والصفة ٥ |
|            | - رأى المؤلف T.                                                          |
| ٤ · _ ٧    | الفصل الأول: إحصاء أسماء الله الحسنى                                     |
|            | ورود التسمية في القرآن ٧ ـ ذكر الاسم في القرآن نصا ٧ ـ ذكر الاسم مقيدا   |
|            | ٧ - ذكر الاسم من خلال فعله ٧ - الإشارة المجملة لهذه الأسماء في الحديث    |
|            | النبوى ٨ - النص على بعض الأسماء في أحاديث متفرقة ٨ - البيان              |
|            | التفصيلي لهذه الأسماء في بعض كتب السنة ٩ ـ هل سرد الأسماء جزء من         |
|            | الحديث ١٠ ـ هل سرد الأسماء من زيادات الرواة ١٠ ـ الخلاف الشديد في        |
|            | الروايات ١١ ـ عدد أسماء الله تعالى ١١ ـ الحصر في تسعة وتسعين ١١ ـ        |
|            | عدم التقيد بعدد معين ١٦ ـ معنى الحديث أن لله تسعة وتسعين اسما ١٣ ـ       |
|            | المصادر المعتمدة لتحديد أسماء الله الحسني ١٥ _ التساوي أو المفاضلة بين   |
|            | هذه الأسماء ١٦ _ اسم الله الأعظم ١٦ _ جدول أسماء الله الحسنى من          |
|            | القرآن وكتب السنة ١٨ _ ملاحظات المؤلف ٣٨ _ الأسماء التسعة والتسعون       |
|            | الموجودة في القرآن ٤٠.                                                   |
| 13 _ 71    | الفصل الثانى: معانى أسماء الله الحسنى                                    |
|            | المنهج الذي اختاره المؤلف ٤١ ـ الله ٤٢ ـ الأبد ٤٣ ـ الآخر ٤٣ ـ المؤخر    |
|            | ٤٣ ـ الإله ٤٣ ـ المؤمن ٤٣ ـ البادئ ٤٤ ـ المبدئ ٤٤ ـ البديع ٤٤ ـ البارئ   |
|            | ٤٤ - البار ٤٥ - البر ٤٥ - البرهان ٤٥ - الباسط ٤٥ - البصير ٤٦ - الباطن    |
|            | ٤٦ ـ الباعث ٤٦ ـ الباقي ٤٦ المبين ٤٧ ـ التام ٤٧ ـ التواب ٤٧ ـ المثيب     |
|            | ٧٤ ـ الجبار ٤٧ ـ الجليل ٤٨ ـ ذو الجملال ٤٨ ـ الجامع ٤٨ ـ الجميل ٤٩ ـ     |
|            | المجيب ٤٩ ـ الجواد ٤٩ ـ المحب ٤٩ ـ الحسيب ٤٩ ـ المحصى ٥٠ ـ الحافظ        |
|            | ٥٠ - الحفيظ ٥٠ - الحفى ٥٠ - الحق ٥٠ - الحاكم ٥١ - الحكيم                 |
|            | ٥١ - الحليم ٥١ - الحميد ٥١ - الحنان ٥٢ - المحيط ٥٢ - الحيي               |

٥٢ - المحيى ٥٢ - الخبير ٥٣ - الخافض ٥٣ - الخالق ٥٣ - الخلاق ٥٣ -

المدبر ٥٣ ـ الدائم ٥٤ ـ الديان ٥٤ ـ المذارئ ٥٤ ـ المذل ٥٤ ـ الرءوف ٥٤ - الرب ٥٥ - الرحمن ٥٥ - الرجيم ٥٧ - الرازق ٥٧ - الرزاق ٥٧ - الراشد

٥٧ \_ الرشيد ٥٧ \_ الرافع ٥٨ \_ الرفيع ٥٨ \_ الرقيب ٥٨ السبوح ٥٨ \_ الستير ٥٩ ـ السريع ٥٩ ـ السلام ٥٩ ـ السامع ـ ٥٩ ـ السميع ٦٠ ـ السيد ٦٠ ـ الشديد ٦٠ ـ الشافي ٦٠ ـ الشاكر ٦٠ ـ الشكور ٦٠ ـ الشهيد ٦١ ـ الصبور ٦١ ـ الصادق ٦١ ـ الصفوح ٦١ ـ الصمد ٦١ ـ الصانع ٦٢ ـ المصور ٦٢ ـ الضار ٦٢ ـ الطبيب ٦٢ ـ الطالب ٦٣ ـ ذوالطول ٦٣ ـ الظاهر ٦٣ \_ العادل ٦٣ \_ العدل ٦٣ \_ ذو المعارج ٦٤ \_ العزيز ٦٤ \_ المعز ٢٤ \_ المعطى ٦٥ \_ العظيم ٦٥ \_ العفو ٦٥ \_ العالم ٦٥ \_ العلام ٦٥ \_ العليم ٦٦ ـ الأعلى ٦٦ ـ العليّ ٦٦ ـ المتعالى ٦٦ ـ المعيد ٦٦ ـ المعين ٦٧ \_ الغافر ٢٧ \_ الغفار ٢٧ \_ الغفور ٦٧ \_ الغالب ٦٨ \_ الغنى ٦٨ \_ الغياث ٦٨ ـ المغيث ٦٨ ـ الفاتح ٦٨ ـ الفتاح ٦٩ ـ الفرد ٦٩ ـ ذو الفضل ٦٩ ـ المتفضل ٦٩ \_ الفاطر ٦٩ \_ الفعال ٦٩ \_ الفالق ٧٠ \_ القابض ٧٠ \_ القابل ٧٠ ـ القادر ٧٠ ـ القدير ٧١ ـ المقتدر ٧١ ـ القدوس ٧١ ـ القديم ٧١ ـ المقدم ٧١ - القريب ٧١ - المقسط ٧٧ - القاضي ٧٧ - مقلب القلوب ٧٧ -القاهر ٧٧ ـ القهار ٧٧ ـ المقيت ٧٧ ـ القائم ٧٧ ـ القيام ٧٣ ـ القيم ٧٣ ـ القيوم ٧٣ \_ ذو القوة ٧٣ \_ القوى ٧٣ \_ الأكبر ٧٤ \_ الكبير ٧٤ \_ المتكبر ٧٤ ـ الأكرم ٧٤ ـ ذو الإكرام ٧٤ ـ الكريم ٧٥ ـ الكاشف ٧٥ ـ الكفيل ٧٥ \_ الكافي ٧٥ \_ اللطيف ٧٥ \_ المتين ٧٦ \_ الماجد ٧٦ \_ المجيد ٧٦ \_ المالك ٧٦ ـ مـالـك الملك ٧٦ ـ الملك ٧٧ ـ الميانع ٧٧ ـ المنان ۷۷ \_ المميت ۷۸ \_ الناصر ۷۸ \_ النصير ۷۸ المنعم ۷۸ \_ النافع ۷۸ \_ ذو انتقام ۷۸ ـ المنتقم ۷۸ ـ النور ۷۹ ـ المنيـر ۷۹ ـ الهادي ۷۹ ـ المهيمن ۷۹ ـ الوتر ٧٩ ـ الواجد ٨٠ ـ الموجد ٨٠ ـ الأحد ٨٠ ـ الواحد ٨٠ ـ الودود ٨١ - الوارث ٨١ - الواسع ٨١ - الوفي ٨١ - الواقي ٨١ - الوكيل ٨١ - الوالى ٨٢ ـ الولى ٨٢ ـ المولى ٨٢ ـ الوهاب ٨٢ ـ الأول ٨٢.

الفصل الثالث: أسماء الله الحسنى بين الدلالة المعجمية والدلالة الصرفية ..... ٨٣ - ١٠٣ تقارب المعنى المعجمى ٨٣ - اختلاف المعنى لاختلاف الصيغة ٨٥ - اشتقاق الصفة من فعلين يختلفان فى التجرد والزيادة ٨٥ - اشتقاق الصفة من فعلين مزيدين يختلفان فى نوع الزيادة ٨٨ - اشتقاق الصفة الدالة على الفاعل على صيغة وصفية معينة ٨٩ - جدول الصيغ ٩٠ - الفرق بين معانى المشتقات التى تختلف أنواعها ٩٣ - الفرق بين معانى المشتق الواحد ٩٥ -

الصيغ المستركة بين الصفة المشبهة وصيغ المبالغة ٩٦ ـ معايير التمييز بين النوعين ٩٧ ـ هل صفات الله كلها من نوع الصفة المسبهة ٩٨ ـ النسب بالصيغة أو التعبير بالكناية ٩٩ ـ التعبير بأفعل التفضيل ١٠٠ ـ التفضيل المطلق ١٠٠ ـ التفضيل المساعد المطلق ١٠٠ ـ التفضيل باستخدام الفعل المساعد الموردة على أوزان الصفة المشبهة وصيغ المبالغة ١٠٠ .

|           | الأولى حسب عـدد النقاط ١٧٠ ـ تكرار الأسماء العشرة الأولى في معجم      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|           | أسماء العرب ١٧١.                                                      |
| 141 - 147 | لفصل السابع: صورة الإله في اليهودية والمسيحية                         |
|           | في اليهودية ١٧٢ ـ في المسيحية ١٧٦ ـ نظرة مقارنة بين الديانات السماوية |
|           | الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام ١٧٧.                              |
| 115 - 117 | مراجع البحث:                                                          |
| 140       | كن أخر مر المؤافي                                                     |

## بِشِهُ النَّهُ الْجَالِحُ الْجَهُمُ عَلَيْهُ الْجَهُمُ عَلَيْهُ الْجَهُمُ عَلَيْهُ الْجَهُمُ عَلَيْهُ الْجَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْجَهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### مقدمة

هذه دراسة ما كنت أقدر - حين بدأت في التفكير في إجرائها - أن تستوى كتابا متنوع الأبحاث، متعدد الفصول بالصورة التي جاء عليها. فقد كنت أقدر لها أن تكون فصلا في كتاب أعددته عن «الصيغ الوصفية في اللغة العربية على ضوء الاستخدام القرآني»، وكنت أقدر أن أتناول في هذا الفصل الصيغ الوصفية التي جاءت عليها أسماء الله الحسني، وأبين معانى أوزانها التي تضيف إلى معانى هذه الأسماء المعجمية دلالات جديدة.

ولكن ما أن توغلت في القراءة حول الموضوع، وأخذت أجمع المادة من مصادرها حتى تبينت أننى لابد- قبل إن أبدأ الدراسة الصرفية- أن أقوم بإحصاء لأسماء الله الحسنى لأنها المادة الأساسية لهذه الدراسة.

وما أن وضعت المصادر أمامي حتى اكتشفت أن هذا الإحصاء ليس أمرا هينا، نظرا للاختلاف الشديد بين كتب السنة في هذا الإحصاء، وللتباين الواضح بين ما ورد في كتب السنة من أسماء، وما ورد في القرآن الكريم. وهكذا وجدت نفسي مطالبا بالقيام بعمل إحصائي قبل أن أبدأ الدراسة الصرفية، ووجدت ما تجمع لدى من مادة كافيا لشغل فصل كامل مستقل.

ثم تبين لى بعد الفراغ من هذا العمل الإحصائى أن التوصل إلى معنى الصيغة كثيرا ما يتوقف على معرفة المعنى المعجمى للاسم. فقبل إعطاء معنى الصيغة لصفات «البديع»، أو «الجليل»، أو «الحسيب»، أو «الحكيم»، أو «الحميد»، أو «الشهيد»، أو «الصمد»، أو «الودود»... لابد من تحديد دلالتها المعجمية، محا جعلنى أقوم بدراسة المعانى المعجمية لأسماء الله الحسنى، والاستخدام القرآنى لها، وهكذا تولد فصلان آخران لتصير الفصول ثلاثة. كل هذا قبل أن أصل إلى هدفى الأساسى وهو دراسة الدلالات الصرفية لأسماء الله الحسنى التى شغلت فصلا مستقلا.

وقد أغرتنى غزارة المادة التى جمعتها إلى القيام بثلاث دراسات أخرى حول الموضوع عالجت أو لاها التصنيفات الدلالية لهذه الأسماء، والثانية استخدام أسماء الله الحسنى فى أسماء الناس، وتناولت الثالثة صورة الإله فى اليهودية والمسيحية.

وهكذا استوى هذا العمل كتابا على سوقه وجاء في فصول سبعة هي على التوالى:

الفصل الأول: إحصاء أسماء الله الجسني.

الفصل الثاني: معانى أسماء الله الحسني.

الفصل الثالث: أسماء الله الحسنى بين الدلالة المعجمية والدلالة الصرفية.

الفصل الرابع: التصنيفات الدلالية لأسماء الله الحسنى.

الفصل الخامس: غاذج من الاستخدام القرآني لأسماء الله الحسني.

الفصل السادس: أسماء الله الحسنى وأسماء الناس.

الفصل السبع: صورة الإله في اليهودية والمسيحية.

وأعترف أن ما كتبته لا يمثل إلا قطرة في بحر، وأن أبواب الولوج إلى هذا الميدان الخصب ما تزال مشرعة، وأن جوانب الموضوع التي لم أتناولها – أو حتى التي حاولت تناولها – ما تزال تحوى مجالات بكرا، وتحتاج إلى دراسات أخرى متنوعة على الرغم من كثرة ما كتب عن أسماء الله الحسني.

وأحسب أن ما أقدمه للقارئ في هذا الكتاب فيه من الجديد الكثير، وفيه من النظرات الشخصية والآراء الاجتهادية ما يعطى هذا العمل قيمة خاصة من ناحية ويفتح باب الحوار والجدل حوله من ناحية أخرى.

وأرجو أن يجل القارئ في هذا الكتاب من المتعة ومن الغذاء العقلي والروحي مثل ما كنت أجده أثناء جمعي للمادة، وجلوسي لكتابتها.

وإذا كان الإمام الغزالى قد ذكر في مقدمة كتابه «المقصدالأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» أنه كان مترددا في تأليف كتابه «أخذاً بسبيل الحذر، وعدولا عن ركوب متن الغرر، واستقصارا لقوة البشر عن درك هذا الوطر» معللا ذلك بأن هذا الأمر «عزيز المرام، صعب المنال.. تتحير الألباب فيه، وتنخفض أبصار العقول دون مباديه فيضلا عن أقاصيه» – فيحرى بي أن أطلب الصفح فيما قد تكون قد زلت فيه القدم، أو خان فيه النظر.

ويكفيني إن لم أحصل بهذا الكتاب أجرى الاجتهاد والإصابة، أن أحصل أجر الاجتهاد وحده.

والله الموضق والهادي إلى سواء السبيل.

أول أكتوبر ١٩٩٦

١٨ من جمادي الأولى ١٤١٧

المؤلف

### مدخل إلى الدراسة أساء أم صفات

أطلق العلماء على السمات التي غيز الذات الإلهية عن غيرها كلمة «الأسماء» تارة وكلمة «الصفات» تارة أخرى. فهل هناك فرق بين اللفظين؟ أو هما مترادفان؟

أول ما يلاحظ أن الاستعمال الوارد في القرآن والسنة قد اقتصر على كلمة «الأسماء» دون «الصفات»، ولذا جاءت جميع الشروح والدراسات تحت عنوان «أسماء الله» أو «أسماء الله الحسني»، ربما باستثناء «كتاب الأسماء والصفات» للبيهقي.

ومع ذلك فنحن نلاحظ أن آراء العلماء حول صحة أو عدم صحة التبادل بين اللفظين قد تشعبت على النحو التالى:

- ١- نمنهم من بادل بين اللفظين بحرية ، واعتبر أسماء الله هي صفاته، وصفاته هي أسماءه. يقول الإمام البغوى: أسماء الله أوصافه، وأوصافه مدائح لا يمدح بها غيره (١)، ويقول البيهقي في الاعتقاد: فلله عز وجل أسماء وصفات، وأسماؤه صفاته، وصفاته أوصافه أو البيهقي في الزينة: الله منعوت بالرحمن الرحيم.. وهاتان الصفتان ثناء على الله (٣). ولهذا نجد المستشرقين يقابلون الكلمة العربية بكلمات متعددة منها: names ، أو attributes.
- ٢- ومنهم من فرق بين اللفظين في المعنى، ونتج عن ذلك ظهور جماعة تنفى ثبوت الأسماء لله وتسلم بثبوت الصفات، أو العكس، وجماعة ثالثة تعترف بالأسماء والصفات لله تعالى (٤).

ونتج عن التفريق بين مفهومي اللفظين أن ذهب بعض العلماء إلى أن أسماء الله توفيقية، وهي أيضا محددة، أما صفاته فغير توقيفية ، وغير محددة.

كما نتج عنها أن قال بعضهم إنه ليس لله تعالى إلا اسم واحد فقط (٥)، ولعلهم عنوا بذلك أن ما عدا هذا الاسم الواحد صفات لا أسماء.

#### والذين فرقوا بين الاسم والصفة انقسموا إلى فريقين:

أ) ففريق- على رأسه الغزالى- يفرق بينهما بأن الاسم هو اللفظ الموضوع للدلالة على المسمى بخلاف الصفة. فزيد مثلا اسمه زيد، ولكن له صفات أخرى في نفسه هي أنه أبيض، وطويل.. فلو ناداه شخص باسمه أو بصفة من صفاته بأن قال له يا أبيض، أو يا طويل.. فقد

<sup>(</sup>١) شرح السنة ٥/ ٢٩. (٢) البيهقي وموقفه من الإلهيات ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) ص٥ .

<sup>(</sup>٤) الرازي ص ٣٢.

<sup>(</sup>٥) البيهقي وموقفه ص ١٢٧ .

ناداه بما هو موجود فيه وموصوف به. وكونه طويلا أو أبيض لا يدل على أن الطويل أو الأبيض اسم له، وإنما اسمه ما سمى به نفسه أو أسماه به والداه. (١)

ب) وفريق يطلق الاسم على ما دل على ذات فقط، أو ذات وصفة، ويطلق الصفة على المعانى المصدرية. فإذا كان من أسماء الله: الواحد فإن من صفاته: الوحدانية. وإذا كان من أسمائه: السميع، فإن من صفاته، السمع، وهكذا. ولهذا يقول الغزالى: إن معانى الأسماء هى صفات الله تعالى (٢)، ويقول البيهقى: وفي اثبات أسمائه إثبات صفاته لأنه إذا ثبت كونه موجودا فوصف بأنه «حيّ» فقد وصف بزيادة صفة على الذات، هى الحياة. وإذا وصف بأنه «قادر» فقد وصف بزيادة صفة هى القدرة. ولولا هذه المعانى لاقتصر في أسمائه على ما ينبئ عن وجود الذات فقط (٣). وينقل البيهقى عن شيخه الحليمي قوله: وإنما تشتق أسماؤه من صفاته التي كلها مدائح، وأفعاله التي أجمعها حكمه. (٤)

#### ويتلخص الرأى الذى ينبغى الركون إليه فيما يأتى:

- ١ أن ما يستحق أن يسمى «اسمًا» لله ، ولا يصح أن يسمى «صفة» هو لفظ الجلالة وحده.
- ٢- أن ماعدا لفظ الجلالة صفات في الحقيقة، وقد لوحظ في إطلاقها على الذات الإلهية ما تحمله من دلالات خاصة. ولله در ابن تيمية إذ يقول ردا على ابن حزم الذي يرى أن أسماء الله جامدة ليست مشتقة أصلا «فإننا نعلم باضطرار الفرق بين الحي، والقدير، والعليم، والملك، والقدوس، والغفور، وأن العبد إذا قال: رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الغفور كان أحسن في مناجاة ربه من قوله: إنك أنت الجبار المتكبر الشديد العقاب»، ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاما، وجامدات لا تدل على معنى لم يكن فرق بين اسم واسم (٥).
- ٣- أن صفات الله غير محصورة ولا محدودة، وهي تشمل كل ما يليق بذاته المقدسة، وما يدل
   على صفاته أو أفعاله.
- ٤- أن ما اشتهر من هذه الصفات هو المقصود بالأسماء الحسنى، وهو المقصود بالحصر في تسعة وتسعين اسما.
- ٥- أن ما عدا لفظ الجلالة، وعدا التسمعة والتسعين المشهورة أولى أن يقتصر إطلاق لفظ «الصفات» عليه، أما اعتبارها أسماء لله فهو من قبيل التوسع في الإطلاق، والتساهل في استخدام المصطلحات، وهو ما جرينا عليه مراعاة للإطلاق الشائع.

<sup>(</sup>١) المقصد الأسنى ص ١٥٥. وانظر البحر المحيط ٤/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) المقصد الأسنى ص ١٣٤ . (٣) البيهقي وموقفه ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) السابق ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) البيهقى وموقفه ص ١٤٤ نقلا عن شرح العقيدة الأصفهانية ص ٧٦ – ٧٨.

## (الوفية المالوك

إحصاء أسماء الله الحسني

نسب القرآن الكريم إلى الله تعالى الأسماء الحسنى في أربع آيات من القرآن الكريم، هي قوله تعالى:

١- ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها (الأعراف: ١٨٠)

٢- أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى (الإسراء: ١١٠).

٣- الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى (طه: ٨).

٤ - له الأسماء الحسنى (الحشر: ٢٤).

# وقد ورد كثير من هذه الأسماء بصورة متفرقة في كثير من آيات القرآن الكريم وأخذ أشكالا ثلاثة هي:

١- ذكر الاسم نصاً، ومطلقا من أى قيد كقوله تعالى:

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم (الفاتحة ٢، ٣).

فتاب عليه إنه التواب الرحيم. (البقرة ٣٧).

والله سميع عليم . (البقرة: ٢٢٤)

والله غفور حليم (البقرة: ٢٢٥).

الله لا إله إلا هو الحي القيوم.. وهو العلى العظيم (البقرة: ٢٥٥)

٧- ذكر الاسم مقيدا عتعلق معين، كقوله تعالى:

بديع السموات والأرض (البقرة: ١١٧).

والله سريع الحساب (البقرة: ۲۰۲).

فاطر السموات والأرض (الأنعام: ٤).

فالق الحب والنوى (الأنعام: ٩٥).

قائم على كل نفس بما كسبت (الرعد: ٣٣).

٣- إسناد الفعل إلى الله بشكل يسمح باشتقاق الوصف أو الاسم منه، كقوله تعالى:

إن الله يحب المحسنين (البقرة: ١٩٥).

بعث الله النبيين (البقرة: ٢١٣).

يوم يجمع الله الرسل (المائدة: ١٠٩). وهو الذي ذرأكم في الأرض (المؤمنون: ٧٩). وإذا مرضت فهو يشفين (الشعراء: ٨٠). إنه هو يبدئ ويعيد (البروج: ١٣).

#### فقد اشتق العلماء من الأفعال السابقة الأسماء الآتية:

المحب، الباعث، الجامع، الذارئ، الشافي، المبدئ، المعيد..

- \* ووردت الإشارة إلى أسماء الله الحسنى بصورة مجملة دون حصر فى العديد من الأحاديث النبوية التي رويت بروايات متعددة وإن نصت جسيعها على العدد (٩٩)، ومن ذلك:
- ١ عن الأعرج عن أبى هريرة رواية قال: لله تسعة وتسعون اسما مائة إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر (١)
- ٢- عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تسعة
   وتسعين اسما مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة.
- ٣- عن عبدالرحمن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا، إنه وتر يحب الوتر ، من حفظها دخل الجنة (٢). ولم تخرج سائر الروايات عن ذلك وإن اختلفت بعض ألفاظها (٣).

#### \* كما ورد النص على بعض من أسماء الله في أحاديث متفرقة مثل:

- 1- عن أنس بن مالك قال: كنت جالسا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد ورجل يصلى فقال: اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حى، يا قيوم أسألك، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: دعا باسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى. (٤)
- ٢- يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه مَنْ بَعُد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الملك، أنا المدين. (٥)

 <sup>(</sup>۱) البخاري مع فتح الباري ۱۱ / ۲۱۶ .
 (۲) سنن ابن ماجة ۲ / ۱۲۹۹ .

<sup>(</sup>٣) انظر المسئد لأحمد بن حنبل ١٤ / ٤٧، ١٥٧، ٢٤٤، ١٨ / ١٤٦ مع تعليق المحقق ١٤ / ٢٤٤، والمستدرك للحاكم ١ / ١٦، ١٧، وتفسيس القرطبي ٧ / ٣٢٥، والأسمساء للبيسهقي ص ١٣، ١٥، وجمامع الأحاديث للسيوطي ٣ / ٣٥، وشرح السنة للبغوى ٥ / ٣٠ – ٣٥.

<sup>(</sup>٤) شرح السنة للبغوى ٥ / ٣٦. وقـد أخرجه أبو داود، والنسائى، وابن ماجة، وصححـه ابن حبان والحاكم (انظر حاشية المحقق: الجزء والصفحة). (٥) الأحاديث القدسية ص ٣٠٠ .

- ٣- أكثر ما كان النبي يحلف: لا ومقلب القلوب(١).
- ٤ عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السموات ورب الأرض، رب كل شئ، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذى شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شئ، وأنت الأاخر فليس بعدك شئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ، وأنت الباطن فليس دونك شئ. (٢)
- \* وألحقت بعض كتب السنة بحديث أسماء الله الحسنى (المجمل الذي سبق ذكره، والذي نص على العدد تسعة وتسعين) \_ ألحقت به بيانا تفصيليا يحدد هذه الأسماء، وأقدم ما حدد هذه الأسماء من كتب الحديث ثلاثة:
  - ١ سنن ابن ماجة (٢٠٩ ٢٧٣ هـ).
  - ۲- سنن الترمذي (۲۱۰- ۲۷۹هـ).
  - ٣- المستدرك للحاكم (٣٢١- ٤٠٤هـ).

وقد اقتصر كل من ابن ماجة والترمذي على قائمة واحدة وان اختلف السرد عند كل منهما واختلف العدد، أما الحاكم فقد ذكر قائمتين مختلفتين تتطابق أولاهما مع قائمة الترمذي وتختلف الأخرى عنها وعن قائمة ابن ماجة اختلافا بينا في الترتيب وفي التحديد (٣).

وقد علق ابن حجر على اختلاف القوائم قائلا: «ولم يقع في شئ من طرقه سرد الأسماء إلا في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي، وفي رواية زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عند ابن ماجة.. وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء، والزيادة والنقص.. ووقع سرد الأسماء أيضا في طريق ثالثة أخرجها الحاكم في المستدرك وجعفر الفريابي في الذكر (٤)..»

وقد أثارت أحاديث الأسماء، وتحديد العدد في تسعة وتسعين، جدلا شديدا بين العلماء شمل عدة جوانب للموضوع منها:

- أ) هل سرد الأسماء في الأحاديث التي نصت عليها جزء من الحديث أو هو من زيادات الرواة؟ وما مدى الثقة في هذه الزيادات؟
  - ب) هل أسماء الله محصورة في تسعة وتسعين فقط أو العدد قابل للزيادة؟

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۳ / ۳۷۷.

<sup>(</sup>٢) الأسماء للبيهقي ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه القوائم وغيرها في الجدول الموجود بآخر هذا الفصل.

<sup>(</sup>٤) فتح البارى ١١ / ٢١٥، وجعفر الفريابي هو أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن، ولد ٢٠٧ هـ وتوفى ٣٠١هـ ومن مؤلفاته: كتاب الذكر (انظر تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين الجزء الأول من المجلد الأول ص ٣٢٤-٣٢٦. وقد أورد البيهقي (٣٨٤ هـ- ٤٥٨ هـ) نحوا من مئة وخمسين اسما مفرقة على أبواب بحسب دلالاتها، ولم يذكرها في شكل قائمة مرتبة كما فعل الآخرون (انظر الأسماء بدءا من ص ٢٣)

- جـ) ما المصادر التي يصح الاعتماد عليها في تحديد أسماء الله؟
- د) هل تصح المفاضلة بين أسماء الله؟ وهل يوجد من بينها ما يمكن أن يسمى باسم الله الأعظم؟

أما بالنسبة للنقطة الأولى، فقد اتفق العلماء على تواتر الخبر أو شهرته (على الأقل) عن أبى هريرة بالنسبة للجزء الأول من حديث الأسماء، وعلى وروده كذلك عن سلمان الفارسى وابن عباس وابن عمر وعلى (١)، ولذا نجد هذا الجزء من الحديث متفقا عليه وواردا في كتب الحديث الستة وغيرها(٢).

أما الجزء الثانى من الحديث المشتمل على سرد الأسماء فإلى جانب القلة التى قبلته متصلا بالجزء الأول ورفعت روايته إلى أبى هريرة عن الرسول (٣) وجد فريق آخر من العلماء تشككوا فيه على النحو التالى:

- أ) ذكر ابن حجر أنه لم يقع في شيء من طرق الحديث (وهي كثيرة) سرد الأسماء إلا في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي، وفي رواية زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عند ابن ماجة، وفي رواية عبدالعزيز بن الحصين عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عند الحاكم وجعفر الفريابي (٤).
- ب) على الرغم من عودة روايتي الترمذي وابن ماجة إلى الأعرج ففيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء، وفي الزيادة والنقص (٥).
- ج) ربما كان وجود الاحتمال بوقوع التعيين من بعض الرواة هو السبب في ترك الشيخين تخريج التعيين. وقد عقب ابن حجر على هذا الجزء من الحديث قائلا: وقال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق الوليد: هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان وهو ثقة، وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في شيَّ من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذه الطريق، وقد روى بإسناد آخر عن أبي هريرة فيه ذكر الأسماء وليس له إسناد صحيح»(٢). وعقب البغوى عليه بقوله: «قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حدث به غير واحد عن صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد

<sup>(</sup>۱) فتح الباری ۱۱ / ۲۱۶، ۲۱۰ .

<sup>(</sup>۲) انظر المسند لابن حنبل- حاشية المحقق ١٤ / ٢٢٤، والأسماء للبيهقى ص ١٣، وجمامع الحديث للسيوطى ٣/ ٣٥، وشرح السنة للبغوى ٥ / ٣١ .

<sup>(</sup>٣) قال الحاكم بعد أن أشاد بشقة العلماء بالوليد بن مسلم: ثم نظرنا فوجدنا الحديث قد رواه عبدالعزيز بن الحصين عن أيوب السختياني وهشام بن حسان جميعا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (المستدرك ١ / ١٧).

<sup>(</sup>٤، ٥) فتح الباري ١١ / ٢١٥ .

<sup>(</sup>٦) فتح البارى ١١ / ٢١٥ .

- روى هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة عن النبى، ولا يعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث (١).
- د) كذلك مما يقوى جانب الاحتمال بوقوع المتعبين من الرواة الخلاف الشديد بين روايات الحديث. فما رواه الطبراني عن أبي زرعة الدمشقى عن صفوان بن صالح مخالف في عدة أسماء لرواية الوليد عن شعيب عن الترمذي. ووقع الاختلاف كذلك في رواية الحسن بن سفيان عن صفوان عند ابن حبان، وفي رواية صفوان عند ابن خزيمة، وفي رواية البيهقي وابن منده عن طريق موسى بن أيوب عن الوليد، وفي رواية عبدالعزيز بن الحصين، كما وقع الاختلاف بين روايتي زهير وصفوان (٢).
- هـ) كما نقل ابن حجر في فتح البارى عن مشاهير العلماء عددا من النقول التي تشكك في هذا الجزء من الحديث، مثل قولهم:

الغزالى: الأحاديث الواردة في سرد الأسماء ضعيفة لا يصح شيّ منها أصلا.

الداودى: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الأسماء المذكورة.

ابن العربي: يحتمل أن تكون الأسماء تكملة للحديث المرفوع، ويحتمل أن تكون من جمع بعض الرواة وهو الأظهر عندي.

أبو زيد البلخي: أما الرواية التي سردت فيها الأسماء فيدل على ضعفها عدم تناسبها في السياق، ولا في التوقيف، ولا في الاشتقاق(٣).

و) ويستند المشككون كذلك إلى حقيقة أن للحدث بقية ذكرتها بعض الروايات وهى: وكلها فى القرآن، أو: وهى فى القرآن<sup>(٤)</sup>. وقد ثبت أن الروايات التى سردت الأسماء تفصيلا قد احتوت على أسماء ليست فى القرآن، كما خلت من أسماء وردت فى القرآن.

أما النقطة الثانية الخاصة بجدل العلماء حول عدد أسماء الله تعالى، وهل هى محصورة فى تسعمة وتسعين أو قابلة للزيادة بحسب ما يليق بذات الله تعالى فقد انقسم فيها العلماء إلى فريقين:

أما الفريق الأول فكان يرى الالترام بالعدد الموارد في الحديث ويرفض الزيادة عليه ، ومن هؤلاء الأشعرى الذي نص على المنع<sup>(٥)</sup>، وابن حزم الذي يقول في كتاب المحلى ما نصه:

«وإن لله عز وجل تسعة وتسعين اسما مائة غير واحد، وهي أسماؤه الحسني، من زاد شيئا من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه. وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة.. وقد صح أنها تسعة

 <sup>(</sup>۱) شرح السنة ٥ / ٣٣ – ٣٥.
 (۲) انظر فتح الباري ۱۱ / ۲۱٦ .

<sup>(</sup>٣) السابق ١١/ ٢١٧، وانظر المقصد الأسني ص ١٥٢ ، ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) السابق ١١ / ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط ٤/ ٢٩٩.

وتسعون اسما فقط ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد لأنه عليه السلام قال: مائة غير واحد. فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكانت مائة اسم، ولو كان هذا لكان قوله عليه السلام مائة غير واحد كذبا، ومن أجاز هذا فهو كافر (١)

وأما الفريق الثانى وهو جمهور العلماء فيرى أنه لا يصح حصر الأسماء فى عدد معين، وأن أسماء الله لا نهاية لها. وقد نقل هذا الرأى عن ابن عباس، وقبله فخر الدين الرازى الذى قالبعد تقسيمه لأسماء الله تعالى وصفاته مانصه: «وعند هذا يظهر لك أنه لانهاية لأسماء الله تعالى وصفاته»، والغزالى الذى عقد فصلا عنوانه: «فى بيان أن أسماء الله تعالى من حيث التوقيف غير مقصورة على تسعة وتسعين» (٢). ومن هؤلاء كذلك:

- ١- ابن كثير في تفسيره الذي ذهب إلى أن سرد الأسماء مدرج في الحديث، وأن الأسماء الحسني ليست بمنحصرة في التسعين (٣).
- ٢- القرطبي الذي يقول في جامعه: ذكرنا في كتابنا: (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسني) من الأسماء ما اجتمع عليه، وما اختلف فيه مما وقفنا عليه في كتب أثمتنا مما ينيف على مائتي اسم. (٤)
- . ٣- البيهقى الذى جمع فى كتابه الأسماء والصفات ما يبلغ ١٤٨ اسما لله تعالى وشرحها واستشهد على صحتها.
- ٤ وقد نقل النووى اتفاق العلماء على عدم حصر الأسماء، ثم قال: وليس فى الحديث حصر أسماء الله تعالى (٥).
- ٥- كما نقل ابن بطال عن القاضى أبى بكر بن الطيب قوله: ويدل على عدم الحصر أن أكثرها صفات وصفات الله لا تتناهى. (٦)
- ٦- وعقب القاضى أبو بكر بن العربى على قبول بعضهم: "إن لله ألف اسم"، قائلا: وهذا قليل فيها" (٧).
- ٧- وهناك إلى جانب هؤلاء حشد من العلماء الـذين اعتنوا بتتبع أسماء الله تعالى من القرآن
   دون تقيد بعدد معين (^).

<sup>(</sup>١) المحلي ١ / ٣٠. وانظر رأى الشوكاني في شرح السنة للبغوي ٥ / ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) شرح أسماء الله الحسني صـ٧٤ والمقصد الأسني صـ ١٤٧ والنور الأسمى ص ٦.

<sup>(</sup>٣) البغوى ٥/ هامش صفحة ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن ٧ / ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ١١ / ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٦) السابق والصفحة.

<sup>(</sup>٧) السابق والصفحة.

<sup>(</sup>۸) انظر فتح الباری ۱۱ / ۲۱۷

ويؤيد الغزالى رأيه بعدم اقتصار الأسماء على تسعة وتسعين، بورود التوقيف بأسام تزيد عليها ، وباختلاف روايات السرد لهذه الأسماء على النحو التالى:

١ - في رواية أخرى عن أبي هريرة إبدال بعض هذه الأسامي بما يقرب منها، وإبدالها بما لا يقرب.

فمن الأول: الأحد بدل الواحد، والقاهر بدل القهار، والشاكر بدل الشكور. ومن الثانى الذى لا يقرب: الهادى، والكافى، والدائم، والبصير، والمنور، والمبين، والجميل، والصادق، والمحيط، والقريب، والوتر، والفاطر، والعلام، والمليك، والأكرم، والمدبر، والرفيع، وذو الطول، وذو المعارج، وذو الفضل، والخلاق.

- ٢- وقد ورد أيضا في القرآن ما ليس متفقا عليه في الروايتين جميعا كالمولى، والنصير، والغالب،
   والرب، والناصر.
- ٣- ومن المضافات قوله تعالى: شديد العقاب، قابل التوب، غافر الذنب، مولج الليل فى
   النهار، مولج النهار فى الليل، مخرج الحى من الميت، مخرج الميت من الحى.
- ٤ كما ورد في الخبر أيضًا «السيّد»، إذ قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سيد، فقال: السيد هو الله تعالى.
- ٥- و «الديان» أيضا قد ورد، وكذلك الحنان، والمنان، وغير ذلك مما لو تتبع في الأحماديث لوجد.

كما يؤيد رأيه بدليل عقلى هو قوله: «لو جوز اشتقاق الأسامى من الأفعال فستكثر هذه الأسامى المشتقة لكثرة الأفعال المنسوبة لله تعالى فى المقرآن كقوله تعالى: «يكشف السوء»، و «يقذف بالحق»، و «يفصل بينهم»، و «وقضينا إلى بنى إسرائيل»، فيشتق له من ذلك: الكاشف، والقاذف بالحق، والفاصل، والقاضى.. (١)

فإذا تبين أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين، وأن العلماء قد اجتهدوا في حصرها، أو استخلاصها من الكتاب والسنة فكيف يمكن فهم الأحاديث التي نصت على أن لله تسعة وتسعين اسما؟

#### هناك أكثر من فهم لهذه الأحاديث:

1- فمن العلماء من قال إن العدد لا مفهوم له، وإن العدد ٩٩ قد ذكر في كلام الرسول للدلالة على مطلق التعدد لأنه عدد يطلقه العرب على الأشياء التي يصعب حصرها، وقد ورد في الحديث أن الله عز وجل خلق مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق، وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر المقصد الأسنى ص ١٤٧ ، ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) الأسماء الحسني للجمل ص ٤٩ ، ٥٠، وشرح السنة للبغوي ٥ / ٣٤.

٢- ومنهم من قال بأن ذكر العدد ليس فيه نفى الزائد عليه، وكان التخصيص لأن هذه الأسماء أعظم وأجل (١). ولذا وصفها القرآن بأفعل التفضيل الذى يدل على التفضيل المطلق، فقال الأسماء الحسني.

٣- ومنهم من قال إن الكلام لم يتم بقول الحديث: إن لله تسعة وتسعين اسما، وإنما تمامه بقوله: من أحصاها دخل الجنة، فهو بمنزلة قولك لمحمد ألف دينار أعدها للصدقة فلا يعنى هذا أنه ليس له من الدنانير سوى هذه الألف، فكذلك الحديث لا يعنى أنه ليس لله من الأسماء سوى هذه التسعة والتسعين، وكأنه قال: إن لله أسماء كثيرة تختص تسعة وتسعون منها بأن من أحصاها أو حفظها وعمل بها دخل الجنة (٢).

ولهذا يقول النووى: ليس فى الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين، وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة. فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها، لا الإخبار بحصرها. ويؤيد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن مسعود: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك»، وفى دعاء ابن عباس: «أنت المقدم وأنت المؤخر»، كما كان من دعاء الرسول: يا حنان يا منان... (٣)

ومما ورد في القرآن مما لم يرد في حديث أبي هريرة: المحيط، والقدير، والشاكر، والناصر، والنصير، والحاسب، والمستعان، والخلاق، والأعلى، والأكرم. ومما ورد في السنة مما لم يرد في حديث أبي هريرة: "إن الله رفيق يحب الرفق»، و «لا ، ومقلب القلوب»، و "إن الله جميل يحب الجمال»، وكان من قول الرسول في ركوعه، «سبوح قدوس، رب الملائكة والروح» (٤)

وقد أثار الغزالى تساؤلا ترتب على ترجيحه أن أسماء الله غير محصورة فى تسعة وتسعين فقال: فإذا كان الأظهر أن الأسامى زائدة على تسعة وتسعين، فلو قدرنا مثلا أن الأسامى ألف، وأن الجنة تستحق بإحصاء تسعة وتسعين منها فهل هى تسعة وتسعون بأعيانها، أو تسعة وتسعون أيها كان، حتى إن من بلغ ذلك المبلغ فى الإحصاء استحق دخول الجنة؟ وحتى إن من أحصى مارواه أبو هريرة مرة دخل الجنة، وحتى لو أحصى أيضا ما اشتملت الرواية الثانية عليه دخل الجنة أيضا، إذا قدرنا أن جميع ما فى الروايتين من أسماء الله تعالى؟

ثم أجاب بقوله: الأظهر أن المراد تسعة وتسعون بأعيانها، فإنها إذا لم تتعين لم تظهر فائدة الحصر والتخصيص.

<sup>(</sup>۱) الرازي ص ۷۸.

<sup>(</sup>٢) السابق والصفحة.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١١ / ٢٢٠، والبحر المحيط ٤ / ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) مقدمة التحقيق لكتاب تفسير أسماء الله الحسني للزجاج ص ١٠ - ١٢. وانظر المقصد الأسني ص ١٤٩.

وطرح تساؤلا آخر هو: فما بال تسعة وتسعين من الأسماء اختصت بهذه القضية مع أن الكل أسماء الله تعالى؟

وأجاب بقوله: الأسامى يجوز أن تتفاوت فضيلتها لتفاوت معانيها في الجثلالة والشرف، فيكون تسعة وتسعون منها تجمع أنواعا من المعاني المنبئة عن الجلال لا يجمع ذلك غيرها فتختص بزيادة شرف(١).

أما النقطة الثالثة وهي الخاصة بالمصادر التي ينبغي الاعتماد عليها لتحديد أسماء الله- بعد الاتجاه إلى عدم حصرها- فقد ذهب العلماء فيها ثلاثة مذاهب:

١- ففريق يرى إمكانية تسمية الله تعالى بأى اسم يليق بذاته المقدسة دون تقيد بمرجع معين،
 ومن هؤلاء الباقلانى الذى أطلق التسمية إلا ما منع منه الشرع، أو أشعر بما يستحيل معناه على الله تعالى (٢).

٢ - وفصل الإسام الغزالي فقال: كل ما يرجع إلى الاسم فذلك موقوف على الإذن، وما يرجع إلى الوصف فذلك لا يقف على الإذن، بل الصادق منه مباح دون الكاذب (٣).

واستدل الغزالى على منع الاسم بقوله: إذا كان قد ورد المنع بوضع اسم للرسول لم يسم به نفسه ولا سماه به ربه ولا أبواه، فذلك المنع فى حق الله أولى: واستدل على إباحة الوصف بأن ذلك نوع من الخبر، والخبر الصادق مباح، فلذلك جاز وصف الله تعالى بكل ما يليق به سواء ورد به الشرع أو لم يرد، فتقول إن الله قديم، لأنه كذلك، وإن لم يرد الشرع به، وكذلك وصفه تعالى بأى صفة تدل على مدح ولا توهم نقصا.

وقد فرق الغزالى بين الاسم والوصف بأن الاسم هو اللفظ الموضوع للدلالة على المسمى فزيد مثلا اسمه زيد ولكن له صفات أخرى في نفسه هي أنه أبيض، وطويل... إلخ فلو ناداه بما هو موجود فيه وموصوف به، فقد صدق. وكونه طويلا أبيض لا يدل على أن الطويل اسمه.. وإنما اسمه ما سمى به نفسه أو سماه به والداه. وإذا لم يكن لنا أن نزيد على أسماء البشر فليس لنا أن نزيد على أسماء الله ولكن يجوز لنا في معرض الإخبار عن الصفة أن نزيد بما لا يخرج عن الصدق (٤).

٣- وذهب فريق ثالث- على رأسه أبو الحسن الأشعرى- إلى قصر التسمية على ما ورد فى
 كتاب أو سنة أو إجماع.

وبحسب توسيع مفهوم الورود أو تضييقه زاد بعضهم في عدد الأسماء، ونقص بعض آخر:

<sup>(</sup>١) انظر المقصد الأسنى ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٤ / ٤٢٩ ، والمقصد الأسنى ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) المقصد الأسنى ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) السابق ص ١٥٥ .

أ) فمن اشترط ورود الاسم نصا في القرآن الكريم أو كتب الصحاح هبط بالرقم كثيرا، ومن حاول منهم التقيد بالعدد ٩٩ تلمس الوسائل للوصول بأسماء الله إلى هذا العدد.

## وقد وردت الإشارة إلى هذا الفريق بصورة متكررة في فتح البارى، كقوله:

- \* قال ابن حزم: قـد صح عندى مما ورد فى كتاب الله وحده ثمانية وستون اسما، وما ورد فى كتاب الله والصحاح قريب من ثمانين اسما.
  - \* أخرج بعض الناس من الكتاب تسعة وتسعين اسما.
  - \* سئل أبو جعفر بن محمد الصادق عن الأسماء الحسني، فقال: هي في القرآن.
    - \* استخرج سفيان بن عيينة الأسماء الحسنى من القرآن كذلك(١١).
- \* اجتهد ابن حجر في كتابه فتح البارى في استخلاص الأسماء من القرآن، فزاد ونقص في رواية الترمذي حتى وصل إلى العدد ٩٩(٢).

ب) أما من اكتفى بورود الاسم فى قرآن أوسنة سواء كان بلفظه أو مقيدا بإضافة أو نحوها أو ما أخذ بطريق الاشتقاق فقد زاد الرقم كثيرا وبلغ به بعضهم المئات. ومن أمثلة هذا النوع: «الباقى» من قوله تعالى: «ويبقى وجه ربك»، و«البديع» من قوله تعالى: «بديع السموات والأرض». ومن هؤلاء أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد الذى تتبع الأسماء من القرآن فى كتابه «المقصد الأسنى» وذكر من بينها مالم يرد بصيغة الاسم مثل الصادق والكاشف والعلام، وذكر من المضاف الفالق (٣)، ومنهم البيهقى فى كتابه الأسماء والصفات الذى بلغ بعدد الأسماء ١٤٨ اسما (٤). وفى العصر الحديث ألف الشيخ أحمد الشرباصى كتابا فى جزأين خصص الجزء الثانى منهما للزيادات على ماجاء فى حديث الأسماء، وقدد بلغت هذه الزيادات نحوا من مائتى اسم (٥).

وتبقى النقطة الأخيرة الخاصة بمدى صحة المفاضلة بين أسماء الله تعالى.. وقد انقسم فيها العلماء إلى فريقين: فريق يرى تحقق التساوى بين هذه الأسماء، وفريق يرى تمتع بعضها بالأفضلية على بعض.

ف من الفريق الأول الطبرى والأشعرى والباقلانى الذين قالوا إنه لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض، وحملوا ما ورد فى الأخبار عن «اسم الله الأعظم» على أن أفعل التفضيل ليس على بابه، وأن المراد بالأعظم: العظيم، وأسماء الله كلها عظيمة. وقد نسب هذا الرأى

<sup>(</sup>٢) السابق ٢١٨ / ٢١٩ .

<sup>(</sup>١) قتح الباري ١١ / ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١١ / ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب الأسماء والصفات. وقدم بين يديها قائلا: هذه الأسامي كلها في كتاب الله تعالى وفي سائر أحاديث رسول الله ﷺ نصا أو دلالة. (ص1١٩). (٥) له الأسماء الحسنى: الجزء الثاني.

كذلك لمالك لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السور لثلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض، فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل.

أما الفريق الثانى فيأخذ بظاهر التسمية ويحمل التفضيل على بابه، ويميل إلى القول بوجود اسم لله هو أعظم من باقى أسمائه. وأصحاب هذا الرأى قسمان:

أ) فقسم يرى أن الله تعالى قد استأثر بعلم اسمه الأعظم ولم يطلع أحدا عليه.

ب) وقسم يرى أن هذا الاسم ينبغي السعى لمعرفته، وإن اختلفوا في تعيينه:

١- فمنهم من ذهب إلى أن الأعظمية غير محددة، ولذا اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم، فكأن المراد الوصول إلى أن كل اسم من أسماء الله تعالى يجوز وصفه بأنه أعظم.

٢- ومنهم من قال إن الاسم الأعظم هو أى اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقا بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالى.

- ٣- ومنهم من عين الاسم الأعظم، وذكره بالنص عليه، وإن تباينت الأقوال في هذا الخصوص تبعا لاختلاف الآثار الواردة فيه. ومما قيل في تحديده إنه: «الله»، أو «الله الرحمن الرحيم»، أو «المرحمن الرحيم الحي القيوم»، أو «الحنا المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم»، أو «بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام»، أو «بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام» أو «الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد»، أو «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم»، أو «الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم». وفي كل هذا وغيره آثار منقولة عن الرسول و وصحابته، كما أنها وردت جميعا في مجال الدعاء المستجاب الذي لا يرد.
- ٤- ومنهم من قال إن الاسم الأعظم اسم واحد شائع في أسمائه تعالى، وقد أبهم تحديده ليجد العبد في الوصول إليه كسما أبهمت ليلة القدر، وساعة الإجابة يوم الجمعة، والصلاة الوسطى.

وفى تصورى أنه لا فرق بين وصف أسماء الله تعالى بالأعظمية أو بالأحسنية، ومعنى هذا أن جميع أسماء الله الواردة فى الكتاب أو السنة مادام قد صح اعتبارها من أسمائه الحسنى ، فإنه يصح – فى الوقت نفسه – اعتبارها من أسمائه العظمى، وبهذا يرجح الرأى القائل بأن وصف «الأعظم» ينسحب على كل اسم ورد فى الأثر من أسماء الله تعالى، و هذا يفسر السبب فى تعدد الروايات، والسبب فى إبهام الرسول ﷺ فى إجابته عمن سأله التحديد.

والجدول الآتي يحوى قوائم عدة وردت في كتب السنة، مع محاولة تتبعها في القرآن الكريم لبيان ما ورد منها وما لم يرد:

<sup>(</sup>۱) انظر في كل ذلك فتح البــارى ۱۳ / ۲۲۶، ۲۲۰، وشرح السنة للبغوى ٥ / ٣٦، ٣٧، ٣٨، وهامش التــحقيق ص ٣٦، ٣٧، وسنن ابن ماجة ٢ / ١٢٦٧-- ١٢٦٩، والمقصد الأسنى ص ١٥٠، ١٥١.

|                                              |                                         | -                            |                                               |         |                           |                                                          |                                             |     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| ما ورد فى<br>القرآن بصيغة<br>الفعل أو المصدر | ما ورد في<br>القرآن<br>مقيدا            | ما ورد فی<br>القرآن<br>مطلقا | مصادر<br>أخوى                                 | البيهقى | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الرتبة عند<br>الترمذى والحاكم<br>برواية الوليدبن<br>مسلم | أسماءالله الحسنى<br>مرتبة ترتيبا<br>هجائياً | р   |
| -                                            | _                                       | -                            | -                                             | _       | 94                        | -                                                        | الأبد                                       | ١   |
|                                              |                                         | الحديد٣                      | الحاكم <sup>(۱)</sup>                         | 1       | ٥                         | ٧٤                                                       | الآنحِو                                     | *   |
| وما نؤخره<br>إلا لأجل<br>هود ۲۰۶             |                                         | -                            | THE                                           | 1.      | -                         | ۸A                                                       | المؤخّر                                     | . * |
|                                              |                                         | البقرة ٧                     | الحاكم<br>۱۷/۱                                | 1       | ١                         | ١                                                        | الله                                        | £   |
|                                              |                                         | البقرة                       | الحاكم ١٧/١<br>جعفر الصادق<br>الفتح<br>٢١٧/١١ | 1       | •                         | -                                                        | الأله                                       | ٥   |
|                                              |                                         | الحشر٣٣                      | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتخ ۱۱/۲۱۸   | 1       | 1 £                       | ٧                                                        | المؤمن                                      | ٦   |
| الله يبدأ الخلق<br>الروم ١١                  | -                                       | _                            | الفتح<br>۲۱۹/۱۱                               | 1       | -                         | wee                                                      | البادئ                                      | ٧   |
| إنه هو يبدئ<br>ويعيد<br>البووج ١٣            | -                                       | -                            | الحاكم ١٧/١<br>جعقوا أبوزيد<br>الفتح ١١/ ٢١٨  | 1       | ٧,                        |                                                          | المبدئ                                      | ۸   |
| · -                                          | بديع<br>السموات<br>والأرض<br>البقرة ١١٧ | -                            | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ٢١٧/١١   | 1       | -                         | 40                                                       | البديع                                      | ٩   |
|                                              |                                         | الحشر<br>۲٤                  | الحاكم ١٧ /١ ١٧ جعفر/ أبوزيد الفتح ٢١٨ /١١    | /       | 4                         | 18                                                       | البارئ                                      | ١٠  |
|                                              |                                         |                              |                                               |         |                           |                                                          |                                             |     |

١ ـ الحاكم برواية عبدالعزيز بن الحصين عن أيوب (المستدرك ١/ ١٧).

|                                              |                              |                              |                | -       |                           |                                                          |                                            |    |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| ما ورد في<br>القرآن بصيغة<br>الفعل أو المصدر | ما ورد في<br>القرآن<br>مقيدا | ما ورد فی<br>القرآن<br>مطلقا | مصادر<br>اُخری | البيهقى | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الرتبة عند<br>الترمدى والحاكم<br>برواية الوليدبن<br>مسلم | أسماءالله الحسنى<br>مرتبة ترتيبا<br>هجائيا | Д  |
| _                                            | -                            | -                            |                | -       | **                        | _                                                        | البارَ                                     | 11 |
|                                              |                              | الطور                        | جعفرا أبوزيد   | 1       | -                         | V9                                                       | البَرَ                                     | 11 |
|                                              |                              | 47                           | الفتح ١١/ ٢١٨  |         |                           |                                                          |                                            |    |
| -                                            | -                            | -                            | جعفر الصادق    | -       | ٧٥                        | _                                                        | البرهان                                    | ۱۳ |
|                                              |                              |                              | الفتح ۲۱۸/۱۱   |         |                           |                                                          |                                            |    |
| والله يقبض                                   |                              |                              | جعفر/ أبوزيد   |         |                           |                                                          |                                            |    |
| ويبسط                                        | -                            | -                            | الفتح ١١/ ٢١٧  | 1       | ٧٣                        | 44                                                       | الباسط                                     | 11 |
| البقرة ٢٤٥                                   |                              |                              |                |         |                           | ·                                                        |                                            |    |
|                                              |                              | البقرة                       | الحاكم ١٧/١    |         |                           |                                                          |                                            |    |
|                                              |                              | 44                           | جعفر/ أبوزيد   | 1       | 78 .                      | 47                                                       | البصير                                     | 10 |
|                                              | ·                            |                              | الفتح ١١/ ٢١٧  |         |                           |                                                          |                                            |    |
|                                              |                              | ألحديد                       | الحاكم ١٧/١    |         |                           |                                                          |                                            |    |
|                                              |                              | ۳                            | جعڤر/ أبوزيد   | 1       | Y                         | <b>V</b> 1                                               | الباطن                                     | 17 |
|                                              |                              |                              | الفتح ١١/ ٢١٨  |         |                           |                                                          |                                            |    |
| بعث الله                                     |                              |                              | الحاكم ١٧/١    |         |                           |                                                          |                                            |    |
| النبيين                                      | -                            | -                            | جعفر الصادق    | 1       | 44                        | ٥٠                                                       | الباعث                                     | 17 |
| البقرة ٢١٣                                   |                              |                              | الفتح ۱۱/ ۲۱۸  |         |                           |                                                          |                                            |    |
| ويبقى وجه                                    |                              |                              | الحاكم ١٧/١    |         |                           | <b>"</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\            |                                            |    |
| ربك                                          | -                            | -                            | جعفر الصادق    | 1       | ٨٦                        | 44                                                       | الباقي                                     | 14 |
| الرحمن ٢٧                                    |                              |                              | الفتح ۱۱/ ۲۱۸  |         |                           |                                                          |                                            |    |
| يين الله                                     |                              |                              | الحاكم ١٧/١    |         |                           |                                                          |                                            |    |
| آياته                                        | -                            | -                            | جعفرا أبوزيد   | 1       | ۲٥                        | -                                                        | المبيئن                                    | 19 |
| البقرة ١٨٧                                   |                              |                              | الفتح ١١/ ٢١٨  |         |                           |                                                          |                                            |    |
|                                              |                              |                              |                |         | 4.6                       |                                                          | التام                                      | ۲. |

| ما ورد في<br>القرآن بصيغة<br>الفعل أو المصدر | ما ورد في<br>القرآن<br>مقيدا | ما ورد في<br>القرآن<br>مطلقا | مصادر<br>أخرى                                     | البيهقى  | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الرتبة عند<br>الترمذى والحاكم<br>برواية الوليدبن<br>مسلم | أسماءالله الحسنى<br>مرتبةترتيبا<br>هجائياً | Þ   |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
|                                              |                              | اليقرة<br>۳۷                 | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ۲۱۷/۱۱       | 1        | ٥١                        | ۸۰                                                       | التؤاب                                     | *1  |
| وأثابهم<br>فتحا قريبا<br>الفتح1۸             | -                            | tus.                         | الفتح 11/ ٢١٣                                     | _        | -                         | •                                                        | المُثيب                                    | 44  |
| ·                                            |                              | الحشر<br>۲۳                  | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ٢١٨/١١       | 1        | 17                        | ٠                                                        | الجبار                                     | **  |
| -                                            | , -                          | -                            | الحاكم ١٧/١                                       | 1        | 44                        | £ Y                                                      | الجليل                                     | 7 £ |
|                                              |                              | الرحمن<br>۷۸                 | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ٢١٨/١١       | 1        | -                         | ۸٥                                                       | ذو الجلال                                  | Yo  |
| يجمع الله<br>الرميل<br>المائدة ١٠٩           | جامع<br>الناس<br>آل عموان ٩  | _                            | -                                                 | 1        | ۹.                        | ۸٧                                                       | الجامع                                     | **  |
|                                              | -                            | _                            | الحاكم ١٧/١                                       | 1        | ٣.                        | -                                                        | الجميل                                     | 44  |
|                                              |                              | هود<br>۲۱                    | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/ سفيان<br>الفتح<br>۲۱۸،۲۱۷/۱۱ | 1        | ۳۸                        | £o                                                       | الجيب                                      | YA  |
| -                                            | -                            |                              | _                                                 | 1        | _                         | 1                                                        | الجواد                                     | 44  |
| إن الله يحب<br>الخسنين<br>البقرة ١٩٥         | -                            | <b></b>                      | الأحاديث<br>القدسية للنووي<br>٣٣٧                 | <u>-</u> | -                         | <u>-</u>                                                 | المُحبّ                                    | ۳.  |

| ما ورد في<br>القرآن بصيغة<br>القعل أو المصدر | ما ورد في<br>القرآن<br>مقيدا     | ما ورد فی<br>القرآن<br>مطلقا | مصادر<br>آخری                               | البيهقى  | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الرتبة عند<br>الترمذى والحاكم<br>برواية الوليدبن<br>مسلم | أسماء الله الحسنى<br>مرتبة ترتيبا<br>هجائياً | þ          |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|                                              |                                  | النساء ٨٦                    | جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ۱۱/۲۱۸                | 1        | -<br>-                    | ٤١                                                       | الحسيب                                       | ۳۱         |
| أحصاه الله<br>المجادلة ٦                     |                                  | -                            | -                                           | J        | -                         | ۵A                                                       | المُحصي                                      | ٣٢         |
|                                              |                                  | يوسف<br>۲٤                   | الفتح                                       | 1.       | AY                        | -                                                        | الحافظ                                       | 44         |
|                                              |                                  | هود<br>۵۷                    | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ٢١٨/١١ | 1        | -                         | ¥4                                                       | الحفيظ                                       | 71         |
|                                              |                                  | مري<br>4٧                    | الفتح ۲۱۸/۱۱                                | -        | -                         |                                                          | الحفيّ                                       | 40         |
|                                              |                                  | الأنعام<br>٢٢                | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ۲۱۸/۱۱ | 1        | ۱۲                        | ٥٢                                                       | الحق                                         | <b>**</b>  |
| قائله يحكم<br>ينهم<br>البقرة ١١٣             | وهوخير<br>الحاكمين<br>الأعراف ۸۷ | ı                            | الفتح<br>۲۱۸/۱۱                             | -        | -                         | _                                                        | الحاكم                                       | ۳۷         |
|                                              |                                  | الأنعام 114                  | _                                           | 1        | _                         | 44                                                       | الحكم                                        | <b>ሦ</b> ለ |
|                                              |                                  | البقرة<br>۳۲                 | جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ۲۱۷/۱۱                | 1        | 7"1                       | ŧ٧                                                       | الحكيم                                       | 79         |
|                                              |                                  | البقرة<br>۲۲۵                | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ۲۱۷/۱۱ | <b>√</b> | £4                        | 77                                                       | الحليم                                       | £٠         |
|                                              |                                  | البقرة<br>۲٦٧                | جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ۲۱۷/۱۱                | 1        | -                         | ٥٧                                                       | الجميد                                       | ٤١         |

| turning .                                    |                              |                              |                             |         |                           |                                                          |                                              |     |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| ما ورد فى<br>القرآن بصيغة<br>الفعل أو المصدر | ما ورد فی<br>القرآن<br>مقیدا | ما ورد في<br>القرآن<br>مطلقا | مصادر<br>أخرى               | البيهقى | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الوتبة عند<br>الترمدى والحاكم<br>برواية الوليدبن<br>مسلم | أسماء الله الحسنى<br>مرتبة ترتيبا<br>هجائياً | Þ   |
| وحنانا من<br>لدنا                            | -                            | 1                            | الحاكم ١٧/١<br>الفتح ٢١٦/١١ | 1       | _                         | ~                                                        | الحقان                                       | £Y  |
| مریم ۱۳                                      |                              |                              | البحر 1/4 ٢٩                |         |                           |                                                          |                                              |     |
|                                              |                              | آل عمران                     | جعفر/ أبوزيد<br>الفتح 11/11 | 1       | -                         | -                                                        | الخيط                                        | ٤٣  |
|                                              |                              |                              | و۲۱۸                        |         |                           |                                                          |                                              |     |
|                                              |                              | البقرة                       | الحاكم ١٧/١                 | -       | ۳۱                        | ٦٣                                                       | الحيّ                                        | 11  |
|                                              |                              | 700                          | جعفرا أبوزيد                |         |                           |                                                          |                                              |     |
|                                              |                              |                              | الفتح ۱۱/۱۱                 |         |                           |                                                          |                                              |     |
| -                                            |                              | -                            | -                           | 1       | -                         | -                                                        | الحيي                                        | £o  |
|                                              | إن ذلك                       |                              | الحاكم ١٧/١                 |         |                           |                                                          |                                              |     |
| -                                            | يخيى                         | -                            | جعفر/ أبوزيد                | 1       | . ۸۷                      | 11                                                       | الحيي                                        | ٤٦  |
|                                              | الموتي<br>الروم • •          |                              | الفتح ۱۱/۲۱۸                |         |                           |                                                          |                                              |     |
|                                              |                              | آل عمران                     | الحاكم ١٧/١                 |         |                           |                                                          |                                              |     |
|                                              |                              | ۱۳۵                          | جعفر/ سفيان                 | 1       | - 44                      | 77                                                       | الحبير                                       | ٤٧  |
|                                              |                              |                              | الفتح ۲۱۷/۱۱،               |         |                           |                                                          |                                              |     |
|                                              |                              |                              | YIA                         |         |                           |                                                          |                                              |     |
| -                                            |                              | -                            | -                           | 1       | ٧٠                        | ۳۲                                                       | الحافض                                       | ٤٨  |
|                                              |                              | الحشو                        | الحاكم ١٧/١                 |         |                           |                                                          |                                              |     |
|                                              |                              | 71                           | جعفر/ أبوزيد                | 1       | - A                       | 1.4                                                      | الخالق                                       | £9. |
|                                              |                              |                              | القتح ۲۱۸/۱۱                |         |                           |                                                          |                                              |     |
|                                              |                              | الحجو                        | الحاكم ١٧/١                 | -       | -                         | -                                                        | الخلاق                                       | ٥٠  |
|                                              |                              | ۲۸                           | جعفر/ أبوزيد                |         |                           |                                                          | 0.4                                          |     |
|                                              |                              |                              | الفتح ۱۱/ ۲۱۸               |         |                           |                                                          |                                              |     |

| ما ورد في<br>القرآن بصيغة<br>الفعل أو المصدر | ما ورد فی<br>القرآن<br>مقیدا | ما ورد فی<br>القرآن<br>مطلقا | مصادر<br>اخری                               | البيهقى  | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الرتبة عند<br>الترمذىوالحاكم<br>برواية الوليدبن<br>مسلم | أسماءالله الحسنى<br>مرتبة ترتيبا<br>هجائياً | д          |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| يدبر الأمر<br>يونس ٣                         | -                            | -                            | الحاكم<br>۲۷/۱                              | 1        |                           | -                                                       | المدبُّو                                    | ٥١         |
| res                                          | -                            | 1                            | الحاكم ۱۷/۱<br>الفتح ۲۱۹/۱۱                 | 1        | ۸۱                        | 1                                                       | الدائم                                      | 01         |
| . –                                          |                              | 1                            | الأحاديث<br>القدسية<br>۳۰۰<br>التاج/ اللسان | ✓        | ı                         | -                                                       | الديان                                      | <b>۵</b> ۳ |
| ذرأكم في<br>الأرض<br>المؤمنون ٧٩             | -                            | -                            | ·<br>                                       | <b>✓</b> | -                         | -                                                       | الذارئ                                      | o t        |
| وتذل من تشاء<br>آل عمون ۲۹                   | -                            | -                            | -                                           | 1        | ۷o                        | 77                                                      | المُدِلُ                                    | 00         |
|                                              |                              | البقرة<br>١٤٣                | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ٢١٧/١١ | 1        | ۰۸                        | ۸۳                                                      | الوءوف                                      | ρŢ         |
|                                              |                              | ۱۵                           | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ٢١٧/١١ | 1        | 07                        |                                                         | الرب                                        | ٥٧         |
|                                              |                              | الرحمن<br>17                 | جعفر<br>الفتح ۲۱۸/۱۱                        | -        | -                         | •••                                                     | رب المشرقين                                 | ٥٨         |
|                                              |                              | الرحمن<br>۱۷                 | جعفر<br>الفتح ۲۱۸/۱۱                        | -        |                           | -                                                       | رب المغربين                                 | ٥٩         |
|                                              |                              | बंद्धी<br>१                  | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ٢١٧/١١ | 1        | 19                        | Y                                                       | الرحمن                                      | ٩,         |

| ما ورد في<br>القرآن بصيغة<br>الفعل أو المصدر | ما ورد فى<br>القرآن<br>مقيدا | ما ورد فی<br>القرآن<br>مطلقا | مصادر<br>اخری                                | البيهقي      | الرتبة<br>عند<br>ابنِ ماجة | الرتبة عند<br>الترمدى والحاكم<br>برواية الوليدين .<br>مسلم | أسماءات الحسنى<br>مرتبة ترتيبا<br>هجائيا | д        |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
|                                              |                              | الفاتحة ا                    | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ٢١٧/١١  | 1            | ۰۹،۲۰                      | ۳                                                          | الرحيم                                   | 71       |
| وكلوا ثما رزقكم<br>الله<br>المائدة ۸۸        | 1                            | المائدة                      | -                                            | <i>\( \)</i> | -                          | 1                                                          | الرازق                                   | 44       |
|                                              | ę.                           | الذاريات<br>٥٨               | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ١١/ ٢١٨ | 1            | **                         | 1.4                                                        | الرزاق                                   | ٦٣       |
|                                              |                              | -                            | -                                            | -            | ٤٦                         | -                                                          | الراشد                                   | 44       |
| -                                            | -                            |                              | -                                            | 1            | -                          | 4.4                                                        | الرشيد                                   | 7.5      |
| رفعه الله إليه<br>النساء ١٥٨                 | ورافعك إلى<br>آل عموان<br>٥٥ | -                            | -                                            | 1            | ٧١                         | 71                                                         | الرافع                                   | 11       |
| -                                            | رفيع<br>الدرجات<br>غافر ١٥   | -                            | الحاكم ١٧/١<br>جعفر<br>الفتح<br>۲۱۸،۲۱۲/۱۱   | -            | ı                          | -                                                          | الرفيع                                   | ۲٧       |
|                                              |                              | الماك                        | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ١١/ ٢١٨ | 1            |                            | 11                                                         | الرقيب                                   | <b>۸</b> |
| -                                            | -                            | -                            | -                                            | 1            | -                          | -                                                          | الستبوح                                  | 79       |
|                                              | -                            | -                            | تاجالعروس                                    | 1            | -                          | -                                                          | السُّتِير                                | ٧٠       |
| -                                            | سريع<br>الحساب<br>البقرة ۲۰۲ | -                            | جعفر<br>الفتح ۲۱۷/۱۱                         | 1            | -                          | -                                                          | السريع                                   | ٧١       |

| ما ورد في<br>القرآن بصيغة<br>الفعل أو المصدر | ما ورد فی<br>القرآن<br>مقیدا | ما ورد في<br>القرآن<br>مطلقا | مصادر<br>اخری                               | البيهقى | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الرتبة عند<br>الترمذى والحاكم<br>برواية الوليدبن<br>مسلم | أسماءالله الحسنى<br>مرتبة ترتيبا<br>هجائياً | Д          |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|                                              |                              | الحشر<br>۲۳                  | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ۲۱۸/۱۱ | 1       | 14                        | ч.                                                       | السلام                                      | **         |
| لقد سمع الله<br>آل عمران ۱۸۱                 |                              | -                            | -                                           | ***     | ۸٥                        | -                                                        | السامع                                      | ٧٣         |
|                                              |                              | البقرة<br>177                | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ۲۱۷/۱۱ | 1       | 77                        | **                                                       | السميع                                      | <b>Y</b> £ |
| -                                            | -                            | _                            | -                                           | 1       | _                         | -                                                        | السيّد                                      | ٧٥         |
| -                                            | شديد<br>العذاب<br>البقرة ١٦٥ | ı                            | جعفر/ سفيان<br>الفتح ٢١٧/١١،                | _       | २०                        | -                                                        | الشديد                                      | ٧٦         |
| وإذا مرضت<br>فهو يشفين<br>الشعراء ٨٠         | _                            | -                            | -                                           | 1       | -                         | -                                                        | الشاڤي                                      | <b>vv</b>  |
|                                              |                              | البقرة ١٥٨                   | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ۲۱۷/۱۱ | 1       | -                         | _                                                        | الشاكر                                      | ٧٨         |
|                                              |                              | فاطر<br>۳٤                   | الحاكم 11/1                                 | 1       | £ <b>Y</b>                | 44                                                       | الشكور                                      | 74         |
|                                              |                              | الحج ١٧                      | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ۲۱۸/۱۱ | V       | 90                        | ٥١                                                       | الشهيد                                      | ۸۰         |
|                                              | -                            | _                            | -                                           | 1       | -                         | 44                                                       | الصيور                                      | ۸۱         |

| ما ورد في<br>القرآن بصيغة<br>الفعل أو المصدر            | ما ورد فى<br>القرآن<br>مقيدا | ما ورد في<br>القرآن<br>مطلقا | مصادر<br>اخری                              | البيهقى | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الرتبة عند<br>الترمدى والحاكم<br>بوواية الوليدين<br>مسلم | أسماءالله الحسنى<br>مرتبة ترتيبا<br>هجائياً | д   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
|                                                         |                              | الأنعام<br>١٤٦               | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۸/۱۱ | ✓       | ં વ ૭                     |                                                          | الصادق                                      | ۸۲  |
| -                                                       | -                            | -                            | النهاية<br>تاج العروس                      | -       | · <u></u>                 | ı                                                        | الصفوح                                      | ۸۳  |
|                                                         |                              | الإخلاص                      | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۸/۱۱ | 1       | 1 • 4.4                   | ٦٨                                                       | الصّمد                                      | ۸\$ |
| صنع الله<br>النمل ۸۸                                    |                              | -                            | -                                          | 1       | -                         | _                                                        | الصانع                                      | ۸٥  |
|                                                         |                              | اڅشو<br>۲٤                   | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ٢١٨/١١ | 1       | 1.                        | 1 £                                                      | المصور                                      | ۲۸  |
| ما لا يضره<br>الحج ١٢<br>إن أرادني الله بضر<br>الزمر ٣٨ | -                            | 1                            |                                            | 1       | **                        | 41                                                       | الضارّ                                      | ۸٧  |
| -<br>-                                                  | _                            | -                            | له الأسماء<br>الحسنى                       | 1       | <del>-</del>              |                                                          | الطبيب                                      | ۸۸  |
|                                                         | -                            | -                            | -                                          | 1       | _                         |                                                          | الطالب                                      | ۸۹  |
|                                                         |                              | غافر<br>۳                    | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ٢١٨/١١ | √.      | . •                       | _ `                                                      | ذو الطُّولُ                                 | ۹.  |

| ما ورد في<br>القرآن بصيغة<br>الفعل أو المصدر | ما ورد فی<br>القرآن<br>مقیدا | ما ورد في<br>القرآن<br>مطلقا     | مصادر<br>أخوى                              | البيهقى | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الرتبة عند<br>الترمدىوا لحاكم<br>برواية الوليدبن<br>مسلم | أسماءالله الحسنى<br>مرتبة ترتيبا<br>هجائيا | Д   |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| ·                                            | ,                            | الحديد<br>۳                      | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفو/أبوزيد<br>القتح ۲۱۸/۱۱ | 1       | ٦                         | Ye                                                       | الظاهر                                     | 41  |
| فسواك فعدلك<br>الانفطار ٧<br>-               | -                            | -                                | الفتح ٢١٦/١١                               | _       | -                         | -                                                        | العادل                                     | 9.4 |
|                                              | -                            | _                                | -                                          | 1       | -                         | ٣-                                                       | العدل                                      | ٩٣  |
|                                              |                              | من الله دى<br>المعارج<br>المعارج | الحاكم ١٧/١.<br>الفتح ٢١٦/١١               | 1       | -                         | _                                                        | ذو المعارج                                 | 9.5 |
|                                              |                              | الحشو<br>۳۳                      | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/أبوزيد<br>القتح ۲۱۸/۱۱ | 1       | 17                        | ą                                                        | العزيز                                     | 40  |
| وتعزّ من تشاء<br>آل عمران ۲۹                 | -                            | -                                | -                                          | 1       | ٧٤                        | 70                                                       | المعز .                                    | 47  |
| ربنا الذي أعطى<br>كل شئ<br>طه ٥٠             | -                            |                                  |                                            | 1       | ٨٦                        | -                                                        | المعطي                                     | 94  |
|                                              |                              | البقرة<br>٢٥٥                    | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ٢١٧/١  | 1       | 44                        | A.E                                                      | العظيم                                     | 9.  |
|                                              |                              | اخج<br>۲۰                        | سفيان<br>الفتح ۲۱۸/۱۱                      | 1       | ٤V                        | ۸۲                                                       | العفو                                      | 44  |
|                                              | عالم الغيب<br>الأنعام ٧٣     |                                  | جعفر<br>الفتح ۲۱۸/۱۱                       | _       | 9.5                       | _                                                        | العالِم                                    | 1   |

| ما ورد في<br>القرآن بصيغة<br>الفعل أو المصدر | ما ورد في<br>القرآن<br>مقيدا | ما ورد فی<br>القرآن<br>مطلقا | مصادر<br>أخرى                              | البيهقى | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الوتبة عند<br>التومذى والحاكم<br>برواية الوليدبن<br>مسلم | أسماء الله الحسنى<br>مرتبة ترتيبا<br>هجائياً | Д      |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
|                                              | علام الغيوب<br>الماندة ١٠٩   | -                            | الحاكم ۱۷/۱<br>الفتح<br>۲۱۹/۱۱             | 1       |                           | -                                                        | العلام                                       | 1.1    |
|                                              |                              | البقرة<br>٢٩                 | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح/۲۱۷    | 1       | 40                        | ۲.                                                       | العليم                                       | 1.7    |
|                                              |                              | الأعلى<br>١                  | الفتح ۲۱۸/۱۱                               | -       | _                         |                                                          | الأعلى                                       | 1 - 9" |
|                                              |                              | البقرة<br>۲۵۵                | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ٢١٨/١  | 1       | 40                        | 77                                                       | العلىّ                                       | 1.8    |
| ·                                            |                              | الرعد<br>٩                   | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ٢١٨/١١ | 1       | Y.Y                       | VA                                                       | المتعالى                                     | 1.0    |
| إنه هو يبدئ<br>ويعيد<br>البروج١٣             | -                            | _                            | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۸/۱۱ | 1       | 7.1                       | 4.                                                       | المعيد                                       | 4 - 4. |
| -                                            | -                            | -                            | جعفر<br>الفتح ۲۱۸/۱۱                       | -       | -                         | -                                                        | المعين                                       | 1.4    |
| فغفرناله<br>ص۲ <b>۰</b>                      | غافرالذنب<br>غافر۳           | -                            | الفتح                                      | 1       | -                         | -                                                        | الغافر                                       | ۱۰۸    |
|                                              |                              | AF<br>AF                     | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر<br>الفتح ۲۱۸/۱۱        | 1       | -                         | 10                                                       | الغقار                                       | 1.4    |

| ما ورد فى<br>القرآن بصيغة<br>الفعل أو المصدر | ما ورد فى<br>القرآن<br>مقيدا | ما ورد فی<br>القرآن<br>مطلقا | مصادر<br>أخرى                               | البيهقى | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الرتبة عند<br>الترمذي والحاكم<br>برواية الوليدبن<br>مسلم | أسماءالله الحسنى<br>مرتبة ترتيبا<br>هجائياً | ø   |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
|                                              |                              | البروج<br>۱۳                 | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۷/۱۱  | 1       | £A                        | <b>**</b> 0                                              | الغفور                                      | 11. |
|                                              |                              | يوسف<br>۲۱                   | الفتح ۲۱۸/۱۱                                | 1       | -                         | -                                                        | الغائب                                      | 111 |
|                                              |                              | يونس<br>۸۶                   | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/ أبوزيد<br>الفتح ٢١٧/١١ | 1       | 'nď                       | ۸۸                                                       | الغنى                                       | 117 |
| يغنيهم الله<br>من فضله<br>النور ٣٢           | -                            |                              | _                                           | 1       | -                         | Aq                                                       | المُغنى                                     | 114 |
|                                              | -                            | _                            | _                                           | 1       | -                         | -                                                        | الغياث                                      | 118 |
| -                                            | -                            | _                            | الحاكم ١٧/١<br>الفتح ٢١٦/١                  | 1       | -                         |                                                          | المغيث                                      | 110 |
| إنا فتحنا لك<br>فتحا مبينا<br>الفتح ١        | _                            | الأعراف<br>٨٩                | الفتح ۲۱۳/۱۱                                | -       | _                         |                                                          | الفاتح                                      | 114 |
|                                              |                              | ۲٦                           | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ٢١٨/١١  | 1       | _                         | 19                                                       | الفتاح                                      | 117 |
| -                                            | -                            | -                            | جعفر<br>الفتح ۲۱۸/۱۱                        | 1       |                           | -                                                        | الفرد                                       | 114 |
|                                              |                              | البقرة                       | الحاكم ١٧/١<br>الفتح<br>٢١٦/١١              | 1       | -                         | -                                                        | دو الفصل                                    | 119 |

| ما ورد في<br>القرآن بصيغة<br>الفعل أو المصدر | ما ورد في<br>القرآن<br>مقيدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ما ورد في<br>القرآن<br>مطلقا | مصادر<br>أخرى                               | البيهقى  | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الرتبةعند<br>الترمذى والحاكم<br>برواية الوليدبن<br>مسلم | أسماء الله الحسنى<br>مرتبة ترتيبا<br>هجائياً | Д   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| -                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                            | جعفر<br>الفتح ۲۱۸/۱۱                        | _        |                           | <b>6</b>                                                | المتفضل                                      | 14. |
| فطر السموات<br>والأرض<br>الأنعام ٧٩          | فاطر السموات<br>والأرض<br>الأنعام 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                            | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفو/ أبوزيد<br>الفتح ۱۱۸/۱۱ | 1        | ۸٤                        | -                                                       | الفاطر                                       | 171 |
|                                              | فغال لا يريد<br>هود ۱۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                            | جعفر/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۸/۱۱                 | 1        |                           | _                                                       | الفعّال                                      | 177 |
|                                              | فائق الحب<br>والنوى<br>قالق الإصباح<br>الأنعام<br>و ۹ ، ۹ ، ۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | جع <i>قرا</i> أبوزيد<br>القتح ٢٩٨/٩١        | ✓        | _                         | -                                                       | الفالق                                       | ١٢٣ |
| والله يقبض<br>ويسط<br>البقرة ٢٤٥             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                            | جعفر/أبوزيد<br>الفتتح ٢١٨/١                 | 1        | VY                        | 41                                                      | القابض                                       | 171 |
| وهو الذي يقبل<br>التوبة<br>الشورى ٢٥         | قابل التوب<br>غافر۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                            | جعفر/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۸/۱۱                 | 1        | -                         | -                                                       | القابل                                       | 170 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأنعام<br>07                | الحاكم ۱۷/۱<br>سفيان<br>الفتح ۲۱۸/۱۱        | -        | dada                      | 7,9                                                     | القادر                                       | 141 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | البقرة<br>٢٠                 | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ٢١٧/١   | <b>V</b> | -                         |                                                         | القدير                                       | 177 |
|                                              | The state of the s | القمر<br>۵۵                  | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/أبوزيد<br>القتح ١٨/١١   |          | -                         | ٧٠                                                      | المقتدر                                      | 147 |

| ما ورد في<br>القرآن بصيغة<br>الفعل أو المصدر | ما ورد فی<br>القرآن<br>مقیدا  | ما ورد فی<br>القرآن<br>مطلقا | مصادر<br>أخرى                              | البيهقى | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الوتبة عند<br>الترمذى والحاكم<br>برواية الوليدبن<br>مسلم | أسماءالله الحسنى<br>مرتبةتوتيبا<br>هجائياً | Þ    |
|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
|                                              |                               | اخشر<br>۲۳                   | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۸/۱۱ | 1       | -                         | ٥                                                        | القدوس                                     | 174  |
| -                                            | -                             | -                            | الحاكم ١٧/١                                | 1       | 99                        | -                                                        | القديم                                     | 17.  |
| قدّمت إليكم                                  | -                             | -                            | الفتح ٢٢٠/١٣                               | 1       | -                         | ٧١                                                       | المقدّم                                    | 141  |
| ق ۲۸                                         |                               |                              | الحاكم ١٧/١                                |         |                           |                                                          |                                            |      |
|                                              |                               | هرد<br>۲۱                    | سفيان/ جعفر<br>الفتح ٢١٧/١١،               | 1       | ۳۷                        | _                                                        | القريب                                     | 174  |
| _                                            | _                             | -                            | _                                          | 1       | ٧٦                        | λ'n                                                      | المسط                                      | 144  |
| وقضى بك<br>ألا تعبدوا إلا<br>إياه            | -                             | -                            | -                                          | 1       |                           | -                                                        | القاضى                                     | 174  |
| الإسراء٢٣                                    | ļ                             |                              |                                            |         |                           |                                                          |                                            |      |
| ونقلب أفندتهم<br>وأبصارهم<br>الأنعام ١١٠     |                               | _                            | القنح ٣٣٧/١٣                               | _       | -                         |                                                          | مقلب القلوب                                | 180  |
| <u></u>                                      |                               | الأنعام<br>١٨                | جعفر/أبوزيد<br>الفتح ٢١٨/١١                |         | 4.5                       | -                                                        | القاهر                                     | 1 47 |
|                                              |                               | يوسف٣٩                       | -                                          | 1       | -                         | 17                                                       | القهّار                                    | 141  |
|                                              |                               | النساء<br>۸۵                 | جعفر/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۸/۱۱                | 1       | -                         | 1.                                                       | المُقيت                                    | 14/  |
|                                              | قائم على كل<br>نفس<br>الرعد٣٣ | -                            | جعفر/أبوزيد<br>الفتح 218/11                | _       | ۸۰                        | _                                                        | القائم                                     | 140  |

|                                              |                              | -                                |                                            | 10      |                           |                                                          |                                            |       |  |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--|
| ما ورد في<br>القرآن بصيغة<br>الفعل أو المصدر | ما ورد في<br>القرآن<br>مقيدا | ما ورد فی<br>القرآن<br>مطلقا     | مصادر<br>أخرى                              | البيهقى | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الرتبة عند<br>الترمذى والحاكم<br>برواية الوليدبن<br>مسلم | أسماءالله الحسنى<br>مرتبة ترتيبا<br>هجائيا | ø     |  |
|                                              |                              | قراءة ابن<br>مسعود<br>البقرة ۲۲۵ | البحر<br>۲۷۷/۲                             | -       | -                         | -                                                        | القيّام                                    | 15.   |  |
|                                              |                              | قراءة علقمة<br>البقرة 200        | البحر<br>۲۷۷/۲                             | -       | _                         | -                                                        | القيِّم                                    | 1 £ 1 |  |
|                                              |                              | البقرة<br>٢٥٥                    | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۷/۱۱ | 1       | 44                        | ₹.£                                                      | القيوم                                     | 157   |  |
|                                              |                              | الذاريات<br>۸۵                   | جعفر/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۸/۱۱                | -       | ٧٨                        | -                                                        | ذو القوة                                   | 157   |  |
|                                              |                              | هود<br>۲٦                        | جعفر<br>الفتح ۲۱۷/۱۱                       | 1       | 3.7                       | ٥٤                                                       | القوي                                      | 111   |  |
| _                                            | -                            | -                                | الأحاديث القدسية<br>٣٤٥                    | -       |                           |                                                          | الأكبر                                     | 150   |  |
|                                              |                              | الرعد<br>۹                       | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ٢١٨/١١ | 1       | -                         | ۳۸                                                       | الكبير                                     | 147   |  |
|                                              |                              | الحشر<br>۲۳                      | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ٢١٨/١١ | 1       | ١٨                        | 11                                                       | المتكبّر                                   | 167   |  |
|                                              |                              | العلق<br>۳                       | الحاكم ۱۷/۱<br>الفتح<br>۲۱۸،۲۱۳/۱۱         | 1       | -                         | -                                                        | الأكرم                                     | 144   |  |
|                                              |                              | الرحمن<br>۷۸                     | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ٢١٨/١١ | 1       | -                         | ۸٥                                                       | دو الإكرام                                 | 1 £ 9 |  |

| ما ورد في<br>القرآن بصيغة<br>الفعل أو المصدر | ما ورد في<br>القرآن<br>مقيدا     | ما ورد فی<br>القرآن<br>مطلقا | مصادر<br>أخرى                              | البيهقى | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الرتبة عند<br>الترمدى والحاكم<br>برواية الوليدبن<br>مسلم | أسماءالله الحسنى<br>مرتبة ترتيبا<br>هجائياً | Þ   |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
|                                              |                                  | النمل<br>٤٠                  | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ٢١٨/١١ | 1       | ٥٠                        | 24                                                       | الكريم                                      | 10. |
|                                              | إنا كاشفو<br>العذاب<br>الدخان ١٥ | -                            | الفتح ١١٨/١١                               | 1       | _                         | _                                                        | الكاشف                                      | 101 |
|                                              |                                  | النحل ٠                      | الحاكم ۱۷/۱<br>الفتح<br>۲۱۸ ۲۱۲/۱۱         | 1       |                           | _                                                        | الكفيل                                      | 104 |
|                                              |                                  | الزمر<br>۳۹                  | اخاكم ۱۷/۱<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۷/۱۱  | 1       | 44                        |                                                          | الكافي                                      | 10" |
|                                              |                                  | الأنعام                      | الحاكم ۱۷/۱<br>سفيان<br>المفتح ۲۱۸/۱۱      | 1       | *1                        | ٣١                                                       | اللطيف                                      | \ot |
|                                              |                                  | النازعات<br>۸۵               | جعفر/أبوزيد<br>الفتح ٢١٨/١                 | 1       | ٧٩                        | 00                                                       | المتين                                      | 100 |
| _                                            | _                                |                              |                                            | -       | ٤٣                        | 17                                                       | الماجد                                      | 104 |
| .,                                           |                                  | هرد<br>۷۳                    | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۸/۱  | 1       | ٥٣                        | £4                                                       | الجيد                                       | 104 |
|                                              |                                  | القاتحة<br>ش                 | الحاكم ١٧/١<br>جعفر<br>الفتح ٢١٨/١١        | -       | _                         | -                                                        | المالك                                      | 101 |
|                                              |                                  | آل عمران۲٦                   | _                                          | -       | -                         | ۸٤                                                       | مالك الملك                                  | 109 |

|                                                |                              |                              | 1                               | -       |                           |                                                          |                                              |     |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| ما ورد في<br>القرآن بصيغة<br>الفعل أو المصدر   | ما ورد فی<br>القرآن<br>مقیدا | ما ورد فی<br>القرآن<br>مطلقا | مصادر<br>آخری                   | البيهقى | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الرتبة عند<br>الترمدى والحاكم<br>برواية الوليدبن<br>مسلم | أسماء الله الحسنى<br>مرتبة ترتيبا<br>هجائياً | Д   |
|                                                |                              | الحشر<br>۲۳                  | الحاكم 17/1<br>جعفر             | 1       | 11                        | ٤                                                        | नाग                                          | 17. |
|                                                |                              |                              | القتح ٢١٨/١١                    |         |                           |                                                          |                                              |     |
|                                                |                              | القمر                        | الحاكم ١٧/١                     | 1       | -                         | -                                                        | المليك                                       | 171 |
| ,                                              |                              | ٥٥                           | جعفر<br>الفتح ۲۱۸/۱۱            |         |                           |                                                          | A Ave                                        |     |
| _                                              | -                            | _                            | -                               | 1       | ٨٩                        | ۹.                                                       | المانع                                       | 177 |
| منّ الله على                                   | -                            | _                            | الحاكم ١٧/١                     | 1       | -                         | -                                                        | المكان                                       | 174 |
| المؤمنين                                       |                              |                              | جعفر/أبوزيد                     |         |                           |                                                          |                                              |     |
| آل عموان ۱۹۶                                   |                              |                              | الفتح ۲۱۸/۱۱<br>ابن ماجة ۱۳۹۸/۲ |         |                           |                                                          |                                              |     |
| ربي الذي يحيي                                  | -                            | -                            | ابن ماجه ۱۷/۱                   | 1       | ٨٨                        | 7.4                                                      | الميت                                        | 171 |
| ويميت                                          |                              |                              | جعفرا أبوزيد                    |         |                           |                                                          |                                              |     |
| البقرة ٥٥٨                                     |                              |                              | الفتح ٢١٨/١١                    |         |                           |                                                          |                                              |     |
| ولقدتصركم                                      | -                            | آل عمران                     | -                               | 1       | -                         | -                                                        | الناصر                                       | 170 |
| الله ببدر<br>آل عمران ۱۲۳                      |                              | 10.                          |                                 |         |                           | V Ave                                                    | - Parties                                    |     |
|                                                |                              | الأتفال                      | الحاكم ١٧/١                     | 1       | -                         | -                                                        | النصير                                       | 144 |
|                                                |                              | ŧ.                           | جعفر<br>القشح ۲۱۷/۱۱            |         |                           |                                                          |                                              |     |
| أنعم الله عليهم                                | -                            | -                            | جعفر                            | 1       | -                         | -                                                        | المتعم                                       | 177 |
| النساء ٦٩ .                                    |                              |                              | الفتح ۲۱۸/۱۱                    |         |                           |                                                          |                                              |     |
| يدعو من دون الله<br>ما لا يضره وما لا<br>ينفعه | -                            | -                            | -                               |         | 77                        | 4 Y                                                      | النافع                                       | 171 |
| الحج ١٢                                        |                              |                              |                                 |         |                           |                                                          |                                              |     |

| ما ورد في<br>القرآن بصيغة<br>القعل أو المصدر | ما ورد فى<br>القرآن<br>مقيدا | ما ورد فی<br>القرآن<br>مطلقا | مصادر<br>أخرى                              | البيهقى | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الرتبة عند<br>الترمدى والحاكم<br>برواية الوليدبن<br>مسلم | أسماءالله الحسنى<br>مرتبة ترتيبا<br>هجائيا | ø   |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
|                                              |                              | آل عمران ٤                   | -                                          | 1       | -                         | -                                                        | ذو انتقام                                  | 149 |
|                                              |                              | الدخان<br>۱۳                 |                                            | -       |                           | ۸۱                                                       | المنتقم                                    | 14. |
|                                              |                              | النور<br>۳۵                  | الحاكم ۱۷/۱<br>سفيان<br>الفتح ۲۱۸/۱۱       | 1       | 94                        | ٩٣                                                       | التور                                      | 171 |
|                                              |                              | _                            | -                                          | _       | 97                        | -                                                        | . المنيو                                   | ۱۷۲ |
|                                              |                              | الحج<br>26                   | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ٢١٨/١١ | 1       | 41                        | 4.6                                                      | الهادي                                     | ۱۷۳ |
|                                              |                              | الحشو<br>۲۳                  | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۸/۱۱ | 1       | 10                        | ۸                                                        | الهيمن                                     | 175 |
| -                                            | <u>-</u>                     |                              | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر<br>الفتح ۲۱۸/۱۱        | V       | ١                         | -                                                        | الوتر                                      | 140 |
| ولم نجد له عزما<br>طه ۱۱۵                    | -                            | _                            | -                                          | 1       | ££                        | ٦٥                                                       | الواجد                                     | 171 |
| _                                            | -                            | - '                          | الفتح ٣٧١/١٣                               |         | _                         | -                                                        | الموجد                                     | 177 |
|                                              |                              | الإخلاص                      | اخاكم ۱۷/۱<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۸/۱۱  | 1       | 1-1                       | ۸۶ .                                                     | الأحد                                      | 144 |
|                                              | ·                            | البقرة<br>۱٦٣                | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ٢١٨/١١ | ✓       | ۲                         | ٦٧                                                       | الواحد                                     | 174 |

| ما ورد في<br>القرآن بصيغة<br>الفعل أو المصدر | ما ورد في<br>القرآن<br>مقيدا         | ما ورد في<br>القرآن<br>مطلقا | مصادر<br>آخری                              | البيهقى | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الرتبة عند<br>التومذى والحاكم<br>برواية الوليدبن<br>مسلم | أسماءالله الحسنى<br>مرتبة ترتيبا<br>هجائياً | ø    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                                              |                                      | البروج<br>۱۳                 | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۸/۱۱ | 1       | ٤١                        | ٤٨                                                       | الودود                                      | 1.   |
|                                              |                                      | الحجو<br>۲۳                  | جعفر/أبوزيد<br>الفتح٢١٨/١١                 | V       | 44                        | 4٧                                                       | الوارث                                      | 1.41 |
|                                              |                                      | اليقرة<br>١١٥                | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۷/۱۱ | 1       | -                         | # ¥                                                      | الواسع                                      | 1/1  |
| -                                            |                                      | -                            | الفتح<br>۲۱٦/۱۱                            | 1       | _                         | -                                                        | الوفئ                                       | ۱۸۳  |
| فوقاه الله<br>غافر ٥٤                        | -                                    | _                            | -                                          | 1       | મ લ                       | -                                                        | الواقى                                      | ۱۸٤  |
|                                              |                                      | آل عمران<br>۱۷۳              | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفو/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۸/۱۱ | 1       | ٨٣                        | ٥٣                                                       | الوكيل                                      | 140  |
| -                                            | وما لهم من<br>دونه من وال<br>الرعد ۱ | _                            | -                                          | 1       | ŧ o                       | **                                                       | الوالى                                      | FAT  |
|                                              |                                      | البقرة<br>۲۵۷                | جعفر/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۷/۱۱                | 1       | oś                        | 07                                                       | الولئ                                       | 144  |
|                                              |                                      | الأنفال<br>٤٠                | الحاكم ١٧/١<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ٢١٨/١١ | 1       |                           | _                                                        | المولى                                      | 144  |

| ما ورد في<br>القرآن بصيغة<br>الفعل أو المصدر | ما ورد فی<br>القرآن<br>مقیدا | ما ورد فی<br>القرآن<br>مطلقا | مصادر<br>أخرى                              | البيهقى   | الرتبة<br>عند<br>ابن ماجة | الرتبة عند<br>التومذى والحاكم<br>برواية الوليدين<br>مسلم | أسماءالله الحسنى<br>مرتبة ترتيبا<br>هجائياً | . p |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
|                                              |                              | آل عمران<br>۳                | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفو/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۸/۱۱ | 1         | ٤٠                        | 17                                                       | الوهّاب                                     | 184 |
|                                              |                              | ا-فدید<br>۳                  | الحاكم ۱۷/۱<br>جعفر/أبوزيد<br>الفتح ۲۱۸/۱۱ | J         | £                         | ٧٣                                                       | الأول                                       | 14. |
|                                              |                              |                              | (F) <b>4.0</b>                             | (T) 1 £ A | <sup>(1)</sup> 44         | (1)44                                                    | المجموع                                     |     |

<sup>(</sup>۱) باستبعاد لفظ الجلالة «الله» من العدد، لأنه المحور الذي تلتف حوله أسماؤه، فكلها مضافة إليه، فكيف يعد هو منها (انظر تفسيسر أسماء الله الحسنى للزجاج صد ٢٢٤ أو باحتساب: ذو الجلال والإكرام اسما واحدا كما فعل الكثيرون.

<sup>(</sup>٢) مجموع ما ذكره البيهقي في كتاب الأسماء موزعا على الفصول.

<sup>(</sup>٣) قائمة الحاكم برواية عبدالعزيز بن الحصين.

#### ملاحظات:

#### يلاحظ على هذه القوائم ما يلى:

- ١- أن رواية الترمذى عن الوليد عن شعيب هى أقرب الطرق إلى الصحة كما ذكر ابن حجر وعليها عول غالب من شرح الأسماء الحسنى (١)، كما أنها إحدى الروايتين اللتين ذكرهما الحاكم، وبدأ بها.
  - ٢- من أراد تتبع القائمة الثانية التي أوردها الحاكم فعليه أن يرجع إلى عمود «مصادر أخرى».
- ٣- أن بعض الأسماء التي وردت في قائمة الترمذي لم ترد في القرآن الكريم مثل: الجليل،
   والخافض، والرشيد، والصبور، والعدل، والمانع. إلخ
- كما أن بعض ما ورد في القرآن لم يسرد في قائمة التسرمذي مثل: الحيفيّ، والخلاّق، والمدبّر، ورب المشرقين، ورب المغربين، والأعلى، والغالب.. إلخ
- ٤ حدوث تكرار في بعض الأسماء في قائمة ابن ماجة (مثل الرحيم، والصمد اللذين تكررا مرتين)، وقد أسقطنا التكرار من العدد.
- م- بعض ماذكره العلماء من أسماء الله ورد في القرآن مقيدا، وأطلقه العلماء من القيد مثل:
   فالق الإصباح، بديع السموات والأرض، جامع الناس، رفيع الدرجات، أو ورد بصيغة الفعل مثل: وما نؤخره إلا لأجل، الله يبدأ الخلق، والله يقبض ويبسط، أحصاه الله ونسوه.. إلخ.
- ٦- لم يذكر البيهقى في كتابه «الأسماء والصفات» أسماء الله مرتبة حسب قائمة معينة، وإنما ذكرها مصنفة إلى مجالات ومفاهيم.
- ٧- معظم العلماء على أن الترتيب ليس جزءاً من رواية الحديث. ويرجح هذا الرأى اختلاف
   الترتيب في القوائم على نحو ما هو وارد في الجدول السابق.
- ٨- بالإضافة إلى الأسماء الواردة في القوائم السابقة (وعددها ١٩٠ اسما) توجد عشرات أخرى من الأسماء أشهرها: الآخذ، المؤلف، المؤيد، الباطش، الأبقى، البانى، متم النعمة، المثبت، المجتبى، الجاعل، المستجيب، المجير، المحرم، الحاسب، المُحلّ، الخاتم، خير الحافظين، خير الحاكمين، خير الراحمين، خير الرازقين، خير الفاتحين، خير الفاصلين، خير الماكرين، خير الناصرين، خير الوارثين، المدمدم، ذو الرحمة، ذو العرش، ذو العقاب، ذو المغفرة، رب البيت، رب الشعرى، رب العالمين، رب الناس، أرحم الراحمين، الراضى، المريد، المستار، المسخّر، أسرع الحاسبين، الساقى، شديد البأس، شديد العقاب، الشارع، صاحب الأمر، صاحب الكيد المتين، صاحب الوعد الحق، مصرف الآيات، مصرف

<sup>(</sup>۱) انظر فتح البارى ۲۱۲/۱۱، وقد اتبع قائمة الترمذى على سبيل المشال الزجاج فى تفسير أسماء الله الحسنى، والرازى فى شرح أسماء الله الحسنى (وإن أضافا إليها اسم الأحد الذى سقط عند الترمذى). كما اتبعها البيهقى فى سرده للأسماء، وإن زاد «الكافى» عليها (ص ١٥، ١٦).

القلوب، المصطفى، المصلح، المصطنع، المضاعف، المضل، الطابع، المطعم، المطلع، المطهر، المغبود، الأعلم، المعلم، المستعان، مفصل الآيات، المتقبل، القاذف بالحق، المكرم، الممتحن، ماحى الباطل، مارج البحرين، عمسك الطير، مالك الناس، مالك يوم الدين، المملى، الممتذ، الممهل، المنبع، المنبعى، منزل السكينة، منزل الكتاب، الناسخ، منشئ السحاب الثقال، الناظر، المهين، واجب الوجود، الموحى، الموزع، الموسع، الموصى، المتوفى، المولج، الموالى، الواهب، موهن كيد الكافرين، الميسر.

٩- استبعد بعضهم لفظ الجلالة «الله» من أسماء الله الحسنى لأن جميع الأسماء مضافة إلى الله،
 ولا يصح إضافة الشئ إلى نفسه.

• ١ - بعض الخلاف الوارد بين رواة الحديث نجم عن اختلاف الصيغة لا الجذر الذي يحمل المعنى المعجمي، فالترمذي مثلا يذكر البر ولا يذكر البار، في حين يفعل ابن ماجة العكس؛ فيذكر البار ولا يذكر البر ويذكر الترمذي الحفيظ دون الحافظ، في حين يفعل ابن ماجة العكس. ويذكر كل من الترمذي وابن ماجة الحالق، ولا يذكران الحلاق، في حين يفعل الحاكم العكس. ويذكر الترمذي وابن ماجة والحاكم الرزاق دون الرازق في حين يذكر البيهقي الرزاق والرازق كليهما. ويقتصر الترمذي على الرشيد، في حين يقتصر ابن ماجة على الراشد، وغير ذلك.

۱۱ – إذا استخلصنا أسماء الله الحسنى التى وردت فى القرآن الكريم بلفظها ـ بعد استبعاد لفظ الجلالة «الله»، لأنه هو الأصل والباقى أسماء أو صفات له ـ نجد عددها ٩٩ اسما مما يجعلنا نتساءل عن مدى الثقة فى القوائم الواردة فى روايات السرد فى كتب السنة.

وهذه الأسماء التسعة والتسعون الموجودة في القرآن هي الواردة في الجدول الآتي مع وضع علامات أمام الأسماء المذكورة في رواية الترمذي، وذكر ما انفرد به الترمذي في عمود مستقل.



| ماانفرد به<br>الترمذي | الترمذي | القرآن الكريم     | A   | الترمذي   | القرآن الكريم | þ  | الترمذي | القرآن الكريم | þ  | الترمذي | القرآن الكريم | р   |
|-----------------------|---------|-------------------|-----|-----------|---------------|----|---------|---------------|----|---------|---------------|-----|
| القابض                | 1       | اللطيف            | ٧٦  | V         | الغفار        | ٥١ | 1       | الرءوف        | 77 | 1       | الآخر         | 1   |
| الباسط                | 1       | المتين            | ٧٧. | V         | الغفور        | ٥٢ |         | الرب          | 44 |         | الإِلَه       | ۲   |
| الخافض                | 1       | المجيد            | ٧٨٠ |           | الغالب        | ٥٣ | 1       | الرحمن        | ۲A | 1       | المؤمن        | ٣   |
| الرافع<br>المعز       |         | المالك            | ٧٩  | 1         | الغنى         | ٥٤ | 1       | الرحيم        | 79 | 1       | البارئ        | ٤   |
| المذل                 | 1       | مالك الملك        | ۸۰  |           | الفاتح        | 00 |         | الرازق        | ٣. | 1       | البر          | ٥   |
| العدل                 | V       | اللك              | ۸۱  | 1         | الفتاح        | ٥٦ | 1       | الرزاق        | 41 | V       | البصير        | ٦   |
| الجليل                | ,       | المليك            | ٨٢  |           | ذو الفضل      | ٥٧ | 1       | الرقيب        | 44 | 1       | الباطن        | ٧   |
| الباعث                |         | الناصر            | ۸۳  | V         | القادر        | ٥٨ | 1       | السلام        | ٣٣ | 1       | التواب        | ٨   |
| للحصى<br>المبدئ       |         | النصير            | Λ٤  |           | القدير        | ٥٩ | V       | السميع        | ٣٤ | V       | الجبار        | ٩   |
| المعيد                |         |                   |     | 1         | المقتدر       | ٦٠ |         | الشاكر        | 40 | 1       | ذو الجلال     | 1.  |
| المحيي                | 1       | ذو انتقام<br>الست | ٨٥  | 1         | القدوس        | 11 | V       | الشكور        | ٣٦ | 1       | الجيب         | 11  |
| المميت                |         | المنتقم           | ۸۲  |           | القريب        | 77 | 1       | الشهيد        | ٣٧ | 1       | الحسيب        | 17  |
| الواجد                | 1       | الئور             | ۸۷  |           | القاهر        | ٦٣ |         | الصادق        | ٣٨ |         | الحافظ        | 14  |
| الماجد<br>المقدم      | 1       | الهادي            | ٨٨  | 1         | القهار        | 78 | . 1     | الصمد         | 44 | V       | الحفيظ        | 18  |
| المؤخر                | 1       | المهيمن           | ۸۹  | 1         | المقيت        | 70 | 1       | المصور        | ٤٠ |         | الحفي         | 10  |
| الوالي                | 1       | الأحد             | ٩٠  | 1         | القيوم        | 77 |         | ذو الطول      | ٤١ | 1       | الحق          | 17  |
| المقسط                | 1       | الواحد            | 91  |           | ذو القوة      | ٦٧ | 1       | الظاهر        | ٤٢ | 1       | الحكم         | 17  |
| الجامع                | 1       | الودود            | 94  | $\sqrt{}$ | القوى         | ٨٢ |         | ذو المعارج    | ٤٣ | 1       | الحكيم        | ۱۸  |
| المغنى<br>المانه      | 1       | الوارث            | 94  | 1         | الكبير        | 79 | V       | العزيز        | ٤٤ | 1       | الحليم        | 19  |
| المانع<br>الضار       | 1       | الواسع            | 9 % | 1         | المتكبر       | ٧٠ | 1       | العظيم        | ٤٥ | 1       | الحميد        | ٧٠  |
| النافع                | 1       | الوكيل            | 90  |           | الأكرم        | ۷۱ | 1       | العفو         | ٤٦ |         | الحيط         | Y 1 |
| البديع                | 1       | الولى             | 97  | 1         | ذو الإكرام    | ٧٢ | 1       | العليم        | ξγ | 1       | الحي          | 77  |
| الباقي                |         | المولى            | 91  | 1         | الكريم        | ۷۳ |         | الأعلى        | ٤٨ | 1       | الخبير        | 74  |
| الرشيد                | 1       | الوهاب            | 9.1 |           | الكفيل        | ٧٤ | 1       | العلى         | ٤٩ | V       | الخالق        | 7 2 |
| الصبور                | 1       | الأول             | 99  |           | الكافي        | γ٥ | 1       | المتعال       | ٥٠ |         | الخلاق        | 40  |
|                       |         |                   |     |           |               |    |         |               |    |         |               |     |



# معانى أسماء الله الحسنى

سنتناول في هذا الفصل بالشرح والتفسير أسماء الله الحسنى حسب ترتيبها الهجائي، مع البدء بلفظ الجلالة «الله».

وسيكون منهجنا في تناول هذه الأسماء البعد عن التفصيلات والخلافات الكثيرة، وتجنب الاستطرادات والاستشهادات الطويلة، والاكتفاء بالقدر القليل الذي يلقى الضوء على معانى هذه الأسماء.

وسنقتصر في هذا الشرح على تلك الأسماء التي وردت في القران الكريم وكتب السنة التي أحصيناها في الجدول الوارد في الفصل الأول من هذا الكتاب، وعددها مئة وتسعون اسما(١).

أما الاستعمالات الخاصة لهذه الأسماء حسبما يكشف عنه الاستخدام القرآني، فقد عقدنا لها فصلا خاصا بعنوان: نماذج من الاستخدام القرآني لأسماء الله الحسني.

<sup>(</sup>١) مجموع ماورد في هذا الفصل ١٨٨ اسما فقط لأننا أدمجنا الأسماء الشلاثة: (الرب، رب المشرقين، رب المغربين) في اسم واحد.

#### 1\_11\_1

وردت الكلمة في القرآن الكريم ٢٦٩٧<sup>(١)</sup> مرة منها قوله تعالى: قل الله خالق كل شئ (الرعد ١٦). وقد ذكر البيهقي أن هذا أكبر الأسماء وأجمعها للمعاني، ومعناه القدير التام القدرة، ولهذا لايجوز أن يسمى به أحد سواه بوجه من الوجوه، وسائر الأسماء قد يتسمى بها غيره كالقادر والعليم والرحيم وغيرها. وذكر الغزالي أنه اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية، المنعوت بنعوت الربوبية، المنفرد بالوجود الحقيقي.

وقد اختلف في أصلها فقيل سرياني، أو عبراني، والصحيح أنها عربية.

كما اختلف في الحكم عليها أهي موضوعة أو مشتقة، فسروى عن الخليل بن أحمد روايتان، وروى عن سيبويه أنها اسم مشتق.

وقد رجح الزجاج أن تكون اللفظة غير مشتقة قائلا: «وعليه التعويل»، كما نقل ذلك عن الحليمي وأقره البيهقي.

أما الذين قالوا باشتقاق اللفظ فقد اختلفوا في أصله على النحو التالي:

١ ـ لفظ مشتق من أله الرجل إلى الرجل إذا فزع إليه من أمر نزل فآلَهُ أي أجاره وآمنه.

٢ ـ من وله يوله، والوله المحبة الشديدة، واشتقاقه من الوله لأن قلوب العباد توله نحوه، كقوله
 تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون (النحل ٥٣).

٣ ـ من أله يأله إذا تحير، لأن العقول تتحير عند التفكر في عظمة الله، وتعجز عن بلوغ كنه
 حلاله.

٤ \_ من أله يأله بمعنى عبد يعبد، والتأله التعبد، فمعناه المعبود.

٥ ـ من لاه يلوه إذا احتجب، أو إذا ارتفع.

٢ \_ من أله بالمكان إذا أقام فيه (٢):

وقد أوصل بعضهم الأقوال في معنى لفظ الجلالة إلى عشرين قو $V^{(n)}$ .

والله هو الاسم الذي تفرد به سبحانه، وخص به نفسه، وجعله أول أسمائه وأعظمها، وأضافها كلها إليه، فكل ما جاء سواه يكون نعتا له وصفة (٤).

<sup>(</sup>١) كما في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وجاء في النور الأسمى أنها وردت ٢٦٩٩ مرة (ص٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك: الرازي ص ١١٣ وما بعدها، والزجاج ص ٢٥، والبيهقي ص ٣٤ وما بعدها، واللسان: أله، والغزالي ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر محيط المحيط (أله)، والشرباصي ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٤) الغزالي ص٦٠، وحسنين مخلوف ص٢٧.

# ا ـ الأبد

ورد الاسم عند ابن ماجة، ولم تذكره كتب السنة الأخرى التى رجعت إليها. ومعنى الأبد: الدهر الطويل غير المحدود، أو الدائم، أو القديم الأزلى (١). وقد ورد في الحديث النبوى: «لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»(٢)، وبهذا يمكن فهم إطلاق الأبد على الله بالمعنى الأول.

الأحد

(انظر: وحد).

# ٣ ـ الآخر

ورد الاسم فى كتب السنة وفى القرآن الكريم بلفظه. ومعنى الآخر \_ بكسر الخاء \_ الباقى بعد فناء الخلق، أو الدائم بلا نهاية (٣). قال الرازى: الباقى فى الأبد موجودا ولاشئ معه (٤). وعادة ما يأتى الاسم مقترنا «بالأول».

# ٤ ـ المؤخر

ورد الاسم في الكثير من كتب السنة، وفي القرآن بصيغة الفعل، ومعناه: الذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعها بترجيح إرادته (٥). وعادة ما يأتي الاسم مقترنا بالمُقدِّم».

#### مـ الإله

ورد الاسم في بعض كتب السنة (٢)، كما ورد في القرآن الكريم. وقد ذهب بعض اللغويين إلى أن لفظ الجلالة «الله» أصله «إله» فحذفت همزته وأدخلت عليه الألف واللام فخص بالله تبارك وتعالى اللفظ ومعناه من أله الرجل: «لجأ»، أو «تحير»، أو «عبد» كما سبق في تفسير لفظ الحلالة (٧).

### ٦ ـ المؤمن

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم. وفي تفسيره أقوال منها:

 ١ - المصدِّق، إما لأنه صدّق رسله بالمعجزات، أو صدق عباده ما وعدهم به من ثواب الآخرة ورزق الدنيا.

Y = 0 مانح الأمن والأمان لعباده في الدنيا والآخرة. بإفادته أسبابه، وسده طرق المخاوف  $(\Lambda)$ .

(١) تاج العروس: أبد، وانظر الشرباصي ٢/ ١٠٤. (٢) اللسان: دهر.

(٣) اللَّسان: أخر، والبيهقي ص٥٥ وانظر الشرباصي ١/ ٣٦٥. (٤) ص ٣٢٥ ـ ٣٣٥.

(٥) اللسان: أخر، والرازى ص٣٢٢. وانظر الشرباصي ١/ ٣٦٠.

(٦) انظر البيهقي ص١٩، والشرباصي ٢/ ٩٣. (٧) وانظر الأسماء الحسني للجمل ص٥٧ \_ ٧٤.

(۸) الرازی ص۱۹۸ ـ ۲۰۰، والغزالی ص۹۷.

٣ ـ الذي أمن من عذابه من لايستحقه، ولا يخشى أحد ظلمه.

٤ \_ الذي شهد بوحدانيته كما شهدنا نحن(١).

الأول

(انظر: وول).

## ٧ \_ البادئ

ورد الاسم في بعض كتب السنة (٢)، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

ومعنى البادئ: الذى يفعل الشئ ابتداء، أو الذى يقدم الشئ على غيره  $(^{(7)})$ ، أو الذى يبتدئ الأشياء مخترعا لها عن غير أصل  $(^{(2)})$ . وقد ورد وصفه تعالى بالمبدئ كذلك كما سيأتى.

#### ٨ - المبدئ

ورد الاسم في كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

ومعنى المبدئ قريب من معنى البادئ، بل منهم من فسر أحدهما بالآخر (٥). وعادة ما يأتى «المبدئ» مقترنا «بالمعيد» فيراد بالأول: الذي يوجد الأشياء كلها لاعن شئ، وبالثاني: الذي يعيد إيجادها بعد وجود سابق (٦). (انظر: المعيد).

# ٩ ـ البديع

ورد الاسم في معظم كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

وأشهر ما قيل في تفسيره معنيان:

١ ـ الذي لامثيل له ولا شبيه (عديم المثل) في ذاته أوصفاته أو أفعاله.

٢ ـ المبدع (فعيل بمعنى مُفْعِل)، الذي خلق الأشياء ابتداء لاعلى مثال سابق، وفردا لم يشاركه فيها غيره (٧).

#### ١٠ \_ البارئ

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ويرجع معنى الاسم في أصح الأقوال إلى أحد معنيين بحسب تقدير فعله:

<sup>(</sup>١) الزجاج ص٣١، ٣٢، وانظر الشرباصي ١/ ٦٢، والبيهةي ص٨٣، والزينة ٢/ ٧٠، ٧١، والزاهر ١/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١١/ ٢١٦، والبيهقي ص٨٠. (٣) الشرباصي ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) البيهقي ص٤٤، والغزالي ص١١٦.

<sup>(</sup>٥) قال الخطابي: بدأ وأبدأ بمعنى واحد (البيهقي ص٤٤)، والغزالي ص١١٦.

<sup>(</sup>٦) انظر الرازي ص٤٠٣، والزجاج ص٥٥، والبيهقي ص٩٥.

<sup>(</sup>٧) الرازي ص٠٥٠، والزجاج ص٢٤، والبيهقي ص٤٠ والغزالي ص١٣٠ وانظر الشرباصي ١/ ٢٤٦.

١ - فإذا كان من الفعل برأ المتعدى (ومضارعه يبرأ) يكون بمعنى واهب الحياة للأحياء، ومنه «البرية» بمعنى الخلق.

وقد جاء في اللسان: ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ماليس لها بغيره من المخلوقات، وقلما تستعمل في غير الحيوان(١).

٢ ـ وإذا كان من الفعل برئ اللازم (ومضارعه يبرأ كذلك) يكون بمعنى السالم الخالى من أى عيب. وفى الحديث: مرض المنبى في فقال العباس لعلى: كيف أصبح رسول الله؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا، أى معافى (٢).

ويرجح الرأى الأول سياق الآية الكريمة: الخالق البارئ المصور (الحشر ٢٤)، وقد فرق العلماء بين الثلاثة بأن الخالق: المقدّر، والبارئ: المنشئ أو المهيئ المسوّى للشئ، والمصور: الذي يعطى الأشياء أشكالها المختلفة ويركبها على هيئاتها(٣)...

١١ ـ البارّ

ورد الأسم في بعض كتب السنة، ولم يرد في القرآن الكريم.

وهو بمعنى البر (الآتى) وإن فرق بينهما معنى الصيخة؛ فالبار اسم فاعل يدل على التجدد، والبَرّ صفة مشبهة تدل على الثبات والدوام.

١٢ ـ البر

ورد الاسم في الكثير من كتب السنة، وفي القرآن الكريم.

ومعنى البر: فاعل البر والإحسان. وبر الله بعباده يشمل إحسانه إليهم في الدنيا والدين، وإصلاحه أحوالهم (٤).

#### ١٣ ـ البرهان

ورد الاسم في بعض كتب السنة، ولم يرد في القرآن الكريم بهذا المعنى.

ومعنى البرهان: الحجة والدليل<sup>(٥)</sup>، فيكون إطلاقه على الذات الإلهية من باب الوصف بالمصدر بقصد المالغة.

#### 12 - الباسط

ورد الاسم في كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

<sup>(</sup>١) فيقال: برأ الله النَّسَمة، وخلق السموات والأرض، وانظر النور الأسمى ص٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر الزاهر ١/ ١٨٤، ١٨٥، واللسان: برأ، والرازى ٢١٦، والرجاج ٣٧، ووالبيه قى ٤٠، ٤١، والغزالي ص٧٧، والشرباصي ١/ ٩٤ ـ ٩٦، وتفسير الكشاف ٤/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) القرطبي ١٨/ ٤٨، وانظر الزاهر ١/ ١٨٣، والزينة ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٤) الرازي ص٩٣٥، ٣٣٦، والزجاج ص٦٦، والغزالي ص١٢٣، والشرباصي ١/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) انظر الشرباصي ٢/ ١٣٠، وفي اللسان: الحجة الفاصلة البينة.

ومن المعتاد أن يأتى هذا الاسم مقترنا بمضاده وهو القابض، يقول الرازى: الأحسن في هذين الاسمين أن تقوى أحدهما في الذكر بالآخر ليكون ذلك أدل على القدرة والحكمة (١).

ومعنى الباسط: الناشر فضله على عباده، يرزق ويوسع، ويجود ويفضل، ويعطى أكثر مما يحتاج إليه(٢).

#### ١٥ ـ البصير

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى البصير: المبصر، أو العالم بخفيات الأمور، وهو فعيل بمعنى مُفعِل (٣)، على الأول، وصفة مشبهة على الثاني.

#### ١٦ - الباطن

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه. ومن المعتاد أن يأتي هذا الاسم مقترنا بمضاده وهو الظاهر.وفي الحديث: «أنت الظاهر فليس فوقك شئ، وأنت الباطن فليس دونك شئ».

ويرجع معنى الاسم إلى أحد معنيين في أرجح الأقوال:

1 ـ الذي لا يُحسن، وإنما يدرك بآثاره وأضعاله، والذي لا يُعلم كنه حقيقت للخلق (٤). وقال الزجاج نقلا عن النهاية: المتحجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم فلايدركه بصر (٥).

٣ ـ العالم ببواطن الأمور، والمطلع على حقيقة كل شيُّ (٦).

#### ١٧ \_ الباعث

ورد الاسم في كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

ومعنى البعث: الإثارة والإنهاض، وهو في حق الله تعالى يحتمل وجوها أرجحها:

١ ـ باعث الخلق يوم القيامة للحساب.

 $^{(\vee)}$ . باعث الرسل إلى الخلق لهدايتهم

#### ۱۸ ـ الباقي

ورد الاسم في الكثير من كتب السنة، كما ود في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

ومعنى الاسم: المستأثر بالبقاء والدوام، وهو نتيجة كونه واجب السوجود لذاته، فهو الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء (^).

ويفسر الغزالي الباقي بقوله: هو الموجود الواجب وجوده بذاته، ولكنه إذا أضيف في الذهن إلى الاستقبال سمى باقيا، وإذا أضيف إلى الماضي سمى قديما (٩).

<sup>(</sup>۱) ص ۲٤١. (۲) البيهقي ص ٨٥ والغزالي ص ٨٢، وانظر الشرباصي ١/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) البيهقي ص٦٣، والرازي ص٧٤٧، والزجاج ص٤٤، والغزالي ص٨٤، والشرباصي ١/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) البيهقي ص٥٦، والرازي ص٥٣٠ ـ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) االرازي ص٥٢٥ ـ ٣٣٥، والبيهقي ص٥٦، والزجاج ص٦١، وانظر الشرباصي ١/ ٣٧٠، والزينة ٢/ ٤٩.

<sup>(</sup>۷) الرازى ۲۸۹، ۲۹۰، والزجاج ص۵۰، والبيهقي ص۲۰۰، والزينة ۲/ ۱۱۸، والغزالي ص۱۱، والشرباصي الرازي ۲۸۰، وما بعدها. (۸) الرازي ص۰۳۰، ۵۰۱، والزجاج ص۱۳۱.

# ١٩ ـ المبين(١)

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

ويحتمل أن يضبط الاسم المبين (اسم فاعل من أبان)، وأن يضبط المبيّن (اسم فاعل من بيّن) وهو الضبط الذي فضلناه لكثرة وروده في القران الكريم بصيغة التضعيف.

فإذا ضبطنا الاسم بكسر الباء يكون معناه: الظاهر الذي لايخفى ولايتكتم (٢). وإذا ضبطناه بفتح الباء وتشديد الياء كان معناه: المبيّن أمره في صفات الألوهية والوحدانية (٣).

# ٠١ ـ التام

ورد الاسم في بعض كتب السنة، ولم يرد في القرآن الكريم.

ومعنى التام: الكامل، المنزه عن النقص والعيب، وفي الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات(٤).

# ١١ ـ التواب

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

والتوبة فى اللغة الرجوع، والتواب فى حقّ الله تعالى يحتمل وجوها أرجحها الذى يتوب على عباده، ويقبل توبتهم (٥). وجاء الاسم بصيغة المبالغة لإفادة التكثير، فكلما تكررت التوبة من العبد تكرر القبول من الله (٦).

## ٢٢ ــ المتيب

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

ومعنى المثيب: المجازى، ويكون في الخير والشر، إلا أنه بالخير أخص وأكثر استعمالا(٧).

# ۲۳ - الجيار

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ويحتمل الاسم ـ في حق الله تعالى ـ عدة معان أرجحها:

١ - العالى الذي لاينال، ومنه يقال: نخلة جبارة إذا طالت وعلت وقبصرت الأيدي عن أن تنال أعلاها.

<sup>(</sup>۱) ورد في بعض كتب السنة مكان «المتين» (الرازي ص٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) وفي القرآن الكريم: ويعلمون أن الله هو الحق المبين (النور ٢٥).

<sup>(</sup>٣) البيهقي ص ٢٧، والرازي ص ٢٩٩. (٤) اللسان: تمم، والشرباصي ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) الرازى ص٣٣٧، ٣٣٧، والزجاج ص٦٦، ٦٢. وانظر الغزالي ص١٢٣، والشرباصي ١/ ٣٨٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) البيهقي ص٩٩. (٧) اللسان: ثوب.

٢ ـ من الجبروت والتكبر، قبال الرازى: وإذا كان الجبروت والتكبر في حق الخلق مندموم فهو
 مدوح في حق الله تعالى لأنه سبحانه فوق كل الجبابرة، فلا يجرى عليه حكم حاكم، وإنما
 الجميع منقادون له.

٣ ـ المصلح للأمور، من قولهم: جبر الكسر إذا أصلحه، وجبر الفقير إذا أنعشه(١).

## ٢٤ ـ الجليل

ورد الاسم في كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم بلفظه، وإنما جاء: ذو الجلال (انظر الآتي).

ويحتمل الاسم ثلاثة معان هي:

١ ـ المجل (فعيل بمعنى مُفْعل) لأنه يُجل المؤمنين ويكرمهم ويعظم ثوابهم.

٢ \_ المتصف بصفات الجلال والعظمة (صفة مشبهة من الفعل اللازم).

٣ ـ المستحق أن يُعرف بجلاله وكبريائه (فعيل بمعنى مفعول)(٢).

## ٢٥ \_ ذو الجلال

ورد الاسم في معظم كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه. ويحتمل الاسم أحد المعنيين السابقين (رقمي ٢، ٣)(٣).

#### ٢٦ \_ الجامع

ورد الاسم في معظم كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم مضافا، وبصيغة الفعل. ويحتمل الاسم عدة معان أرجحها:

١ \_ جامع الخلق في موقف القيامة.

٢ \_ جامع أجزاء المخلوقات عند الحشر والنشر بعد تفرقها.

٣ \_ الذي جمع الفضائل، وحوى المكارم والمآثر(٤).

٤ ـ المؤلف بين المتماثلات والمتباينات والمتضادات (الأول مثل جمعه الخلق الكثير على ظهر الأرض، والثاني جمعه بين السموات والأرض والكواكب، والثالث جمعه بين الحرارة والبرودة، والرطوبة والبيوسة)(٥).

<sup>(</sup>۱) الرازى ص ٢٠٦ ـ ٢٠٨، والزجاج ص ٣٤، ٣٥، والبيهقى ص ٨٧، والغنزالى ص ٧١، والزاهر ١/ ١٧٧، ١٨ و ١١ د ١٧٠، والزاهر ١/ ١٧٨، وانظر الشرباصى ١/ ٤٤ وما بعدها، والنور الأسمى ص ١٥، والزينة ٢/ ٨١ ـ ٨٤.

<sup>(</sup>٢) الرازي ص ٢٧٦، وانظر الزجاج ص٠٥، والبيهقي ص٣٩، والزينة ٢/ ٩٠١، والغزالي ص١٠٤.

<sup>(</sup>٣) الرازي ص٣٤٣، والزجاج ص٦٢، والبيهقي ص١١٥، ١١٦.

<sup>(</sup>٤) الرازي ص ٣٤٣، ٣٤٤، والزجاج ص ٢٣، والبيهقي ص ١٠١، ١٠٧ والشرباصي ص ١٠٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) الغزالي ص١٢٧.

## ۲۷ \_ الجميل

ورد الاسم في بعض كتب السنة، ولم يرد في القران الكريم.

ويحتمل الاسم عدة معان أرجحها:

١ \_ ذو الأسماء الحسني، الذي لا تليق به القبائح، ولا يشتق اسم من أسمائه منها.

٢ ـ ذو النور والبهجة(١).

# ۲۸ \_ الجيب

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ومعناه: الذي يستجيب لدعاء عبده، وينيل سائله مايريد(٢).

#### ١٩ - الحواد

ورد الاسم في بعض كتب السنة، ولم يرد في القرآن الكريم. ومعناه:الكثير العطايا، المتفضل على من لايستحق(٣).

# - F.

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كماورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل مقيدا بمفعول معين. ومحبة الشئ: الرضا به والإكرام عليه، وبعضهم فسرها بالإرادة (٤).

#### اس ـ الحسيب

ورد الاسم في معظم كتب السنة، كما ورد في القران الكريم بلفظه.

ويحتمل الاسم عدة معان أشهرها.

١ ـ الكافي (فعيل بمعنى مُفْعل) الذي منه كفاية العباد.

٢ - المحاسب، (فعيل بمعنى مُفاعل) الذي يحاسب عباده على أعمالهم.

٣ ـ الشريف الذي له صفات الكمال والجلال (صفة مشبهة).

٤ \_ المحسوب عطاياه وفواضله (فعيل بمعنى مفعول)(٥).

٥ - المدرك للأجزاء والمقادير التي يعلم العباد أمثالها بالحساب من غير أن يحسب (٦) (صيغة مبالغة من الحاسب).

<sup>(</sup>١) البيهقي ص٩٥، ٦٠، وانظر الشرباصي ٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) الرازي ص ٢٨١، ٢٨٢، والزجاج ص ٥١، والبيهقي ص٨٨، والغزالي ص١٠٦.

<sup>(</sup>٣) البيهقي ص٨٥، ٨٦، والزينة ٢/ ١٠٧. (٤) انظر الشرباصي ٢/ ١٥٢، ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) الرازي ص ٢٧٤، والزجاج ص٤٩، والغزالي ص١٠٢ والشرباصي ١/ ٢٢٠ ومابعدها.

<sup>(</sup>٦) البيهقي ص٦٥.

# ۳۲ \_ المحصى

ورد الاسم في معظم كتب السنة، كماورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

ومعنى الاسم: العالم بأجزاء الموجودات، وبأعمال العباد المحيط بحساب الأشياء. وأصل الإحصاء: العدر(١).

#### ٣٣ \_ الحافظ

ورد الاسم في الكثير من كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

ويرجع معنى الاسم إلى الحفظ وله معنيان:

١ \_ ضد السهو والنسيان، فالله حافظ للأشياء بمعنى أنه عالم بجملها وتفاصيلها.

٢ ـ ضد التضييع، وهو حراسة ذات الشئ، فالله صائن عباده عن أسباب الهلكة في أمور دينهم ودنياهم، وحافظ كتابه من التحريف والتضييع (٢).

### bied! FE

ورد الاسم في معظم كتب السنة، وفي القرآن الكريم.

والحفيظ صيغة مبالغة من الحافظ أو كما قال الغزالي: هو الحافظ جدا، أو هو بمعنى الحافظ (فعيل بمعنى فاعل)(٣).

# ٥٧ ـ الحفي

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كماورد في القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: اللطيف الذي يحتفى بعباده، ويقوم في حاجتهم، ويبرهم ويبالغ في كرامتهم (٤).

# الله الحق

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

والحق: ما لايسع إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به، والله هو الحق المطلق، لأنه هو الموجود الحقيقي بذاته، الذي منه يأخذ كل حق حقيقته (٥).

<sup>(</sup>١) الرازي ص٣٠٣، ٣٠٤، والزجاج ص٥٥، والغزالي ص١١٦، والشرباصي ١/ ٣٠٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الرازي ص٢٧٠، والبيهقي ص٨٩، ٩٠، وانظر الغزالي ص١٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الرازي ص٧٧٠، والبيهقي ص٩٠.

<sup>(</sup>٤) الشرباصي ٢/ ١١١، ١١٢.

<sup>(</sup>٥) البيهقي ص٢٦، والرازي ص٢٩٤، ٢٩٤، والغزالي ص١١٧ والشرباصي ١/ ٢٧٧ وما بعدها.

### ٣٧ \_ الحاكم

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن بصيغة الفعل.

والاسم مأخوذ من الحكم وهوالمنع، وبه سمى الحاكم لأنه يمنع الخصمين من التظالم، أو مأخوذ من الحكم وهو العلم والفقه(١).

# 1- 1- 1- MA

ورد الاسم في معظم كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الحكم قريب من معنى الحاكم (٢) إلا أنه أنه جاء على أحد أوزان الصفة المشبهة التي تفيد الثبوت والدوام.

#### ١٤٠١ ـ ١٤٠

ورد الاسم في كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

ويحتمل الاسم عدة معان أرجحها:

١ ـ أنه فعيل بمعنى مُفْعل (وبذا يختلف معناها عن الحاكم)، وإحكام الله يتمثل في خلقه الأشياء، وإتقانه التدبير فيها(٣).

٢ ـ أنه بمعنى العليم الذي يعرف أفضل المعلومات بأفضل العلوم.

٣ ـ أنه بمعنى المقدَّس عن فعل ما لاينبغي، الذي لايقول ولايفعل الا الصواب(٤).

### muld - & .

ورد الاسم في كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

وقيل في معنى الحليم إنه:

١ ـ الذي لايعجل بالعقوبة والانتقام.

٢ - الذي لايحبس إنعامه عن عباده لأجل ذنوبهم، بل يرزق العاصى كما يرزق المطيع.

 $^{(a)}$  . ذو الصفح مع القدرة على العقاب

#### ١٤ - الحميد

ورد الاسم في معظم كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم وأصبح الآراء في معناه أنه المستحق للثناء والحمد (فعيل بمعي مفعول)<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الزجاج ص٤٣، والشرباصي ٢/ ٦٨. (٢) قال الغزالي: هو الحاكم المُحكم (ص٨٥).

<sup>(</sup>٣) الزاهر ١/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) الرازي ص ٢٨٤، ٢٨٥، والزجاج ص٥٦، والبيهقي ص٣٨، والزينة ٢/ ١٠٤، ١٠٤ والغزالي ص١٠٧.

<sup>(</sup>٥) الرازي ص٥٦، والزجاج ص٤٥، والبيهقي ص٧٧، والزاهر ١/ ١٨٧، والغزالي ص٩٤.

<sup>(</sup>٦) الرازى ص٣٠٢، ٣٠٣، والزجاج ص٥٥، والبيهقى ص٨٠، والغزالى ص١١، والشرباصى ١/ ٣٠٤، والنور الأسمى ص٣٣٣.

## اع \_ الحنان

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة المصدر. والحنان: الواسع الرحمة، المبالغ في الإكرام والعطف(١) (صيغة مبالغة).

## ٢٤ - الحيط

ورد الاسم في بعض كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

والإحاطة راجعة إلى كمال العلم والقدرة، وانتفاء الغفلة والعجز، فمعنى الاسم: الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه(٢).

### ٤٤ ــ الحسى

ورد الاسم في معظم كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الحى: الدائم الوجود، الباقى حيا بذاته أزلا وأبدا الذى تندرج جميع المدركات تحت إدراكه، وجميع الموجودات تحت فعله (٣).

# ٥٤ \_ الحيي

ورد الاسم في بعض كتب السنة، ولم يرد في القرآن الكريم.

وقد ورد الاسم في مجال الدعاء كقول الرسول ﷺ: إن ربكم عزوجل حيى كريم يستحى من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا.

ومعناه أنه يكره أن يرد العبد إذا دعاه فسأله مما لايمتنع في الحكمة إعطاؤه إياه وإجابته إليه (٤).

# 13 \_ الحيي

ورد الاسم في كتب السنة، كما ورد في القران الكريم مضافا إلى «الموتى».

ودلالة الاسم عامة، لأن الإحياء كما يتعلق بالموتى للحساب يوم القيامة، يتعلق بالنطفة والعلقة عن طريق خلق الحياة فيهما، ويتعلق بالأرض بإنزال الغيث عليها وإنبات الرزق(٥)، وكثيرا ما يأتى الاسم مقترنا بمضاده، كما في القرآن: قل الله يحييكم ثم يميتكم (الجاثية ٢٦)، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم (البقرة ٢٨).

<sup>(</sup>١) البيهقي ص٥٠٥، والشرباصي ٢/ ٢٧، والزينة ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) الرازى ص٣٦١، والبيهقى ص٥٨، والشرباصى ٢/ ٥٢.

<sup>(</sup>٣) الرازى ص ٣٠٦، ٣٠٧، والزجاج ص٥٦، والغزالي ص١١٧ والشرباصي ١/ ٣٢٦. ولم يذكره البيهقي وذكر بدلا منه الحييّ. وانظر الزاهر ١/ ١٨٦، والزينة ٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) البيهقي ص١١٢، ١١٣. (٥) الرازي ص٥٠٥ والزجاج ص٥٦، والبيهقي ص٩٥.

## ٧٤ \_ الخبير

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

وأفضل الآراء في تفسير الاسم أنه: العالم بكنه الشئ، المطلع على حقيقته، الذي لاتخفى عليه خافية. والفرق بينه وبين العالم أن الخبير من يتعلق علمه بالخفايا الباطنة(١).

#### 14 \_ الخافض

ورد الاسم في كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم.

وعادة ما يأتي هذا الاسم مقترنا بمضاده، فيقال الخافض الرافع.

ومعنى الخافض: الواضع من الأقدار، فالله يخفض من يستحق الخفض من أعدائه. وقد يكون الخفض في الدين عن طريق الإضلال، أو في الدنيا، بإسقاط الدرجات(٢).

#### ٤٩ \_ الخالق

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

وفي معنى الاسم أقوال أرجحها:

١ - أنه من الخلق بمعنى التقدير، والتقدير هو: تكوين الشئ على مقدار معين، قال الحليمى: ومعناه الذي صنف المبدَعات وجعل لكل صنف منها قدرا.

 $\Upsilon$  ـ أنه من الخلق بمعنى الإخراج من العدم إلى الوجود ( $\Upsilon$ ).

### ٥٠ \_ الخلاق

ورد الاسم في بعض كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

والخلاق صيغة مبالغة من الخالق، ومعناه الخالق خلقا بعد خلق، أو الذي من شأنه أن يخلق إلى آخر الدهر (٤).

# ٥١ ــ المدير

ورد الاسم في بعض كتب السنة، وذكره الرازى في اللواحق والمتممات. كما ورد الاسم في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

وفي معنى الاسم أقوال أرجحها:

١ - العالم بأدبار الأمور أي عواقبها.

<sup>(</sup>۱) الرازی ص۲۵۵، والزجاج ص۶۵، والبیهقی ص۲۲۶، والغزالی ص۹۳، والشرباصی ۱/ ۱۷۵، والزینة ۲/ ۱۷۸. (۲) الرازی ص ۲۶۶، والزجاج ص۵۰، والبیهقی ص۹۸، والغزالی ص۸۲.

<sup>(</sup>٣) الرازي ص ٢١١، ٢١٢، والزجاج ص ٣٦ والغزالي ص٧٢، وانظر حسنين مخلوف ص٤٠.

<sup>(</sup>٤) البيهقي ص٤٢، والزينة ٢/ ٥٢.

٢ - المصرّف للأمور على ما يوجب حسن عواقبها.

٣ \_ الذي يجرى الأمور بحكمته ويصرفها على وفق مشيئته(١).

#### ۵۲ \_ الدائم

ورد الاسم في بعض كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم. وقد ذكره الرازى في اللواحق والمتممات، وذكر أن معناه: الأزلى الأبدى (٢).

# ۵۳ ـ الديان

ورد الأسم في بعض كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم $(^{(7)}$ .

وفي معنى الاسم أقوال أرجحها:

١ \_ المحاسب المجازى، والحكم القاضى.

٢ \_ القهار، وهو فعّال من دان الناس: قهرهم على الطاعة (٤).

#### ٤٥ ـ الدارئ

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القران الكريم بصيغة الفعل. وقد نفى الرازى في الزينة أن يكون من أسماء الله فقال: ولم يوجد في صفة الله عزوجل الذارئ كما قيل البارئ.

وقيل في معنى الاسم:

١ ـ المنشئ والمنمّى.

۲ ـ الخالق والبارئ<sup>(ه)</sup>.

### ٥٥ \_ المذل

ورد الاسم في كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل. وهو من الأسماء التي تأتي عادة مقرونة بأضدادها، فيقال دائما، المعزّ المذلّ.

فالمعزّ هو الميسر أسباب المنعة، والمذلّ هو المعرّض للهوان والضَّعة(٦).

# ٥٦ ـ الرءوف

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

<sup>(</sup>۱) الرازى ص٣٦٢، والبيهقى ص٧٦، والشرباصى ٢/ ٣٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ص٣٥٩، وانظر الشرباصي ٢/ ١٢٨. وقد أورده البيهقي دون أن يفسره (ص١٩)، وزاد في الزينة: فلما ثبت أنه لم يزل ثبت أنه لم يزل ولايزال فهو الدائم (٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) وأخذُه بعضهم من «مالك يوم الدين» (البيهقي ص٩٩).

<sup>(</sup>٤) البيهقي ص٩٩، واللسان: دين، والزينة ٢/ ١٢٥. ﴿ ٥) البيهقي ص٤١، واللسان: ذرأ، والزينة ٢/ ٥٨.

<sup>(</sup>٦) البيهقي ص١٠٨، وانظر الرازي ص٤٥، والزجاج ص٤١.

وفي معنى الاسم أقوال أرجحها:

١ ـ المتعطف على المذنبين بالتوبة وستر عيوبهم.

٢ - المبالغ في رحمته بعباده.

٣ - المخفف عن عباده بعدم تحميله إياهم من العبادات ما يشق عليهم (١).

## ٥٧ ـ الرب

ورد الاسم فى بعض كتب السنة، كما ورد فى القرآن الكريم بصيغ مختلفة مثل: رب العالمين (الفاتحة ٢)، رب كل شئ (الأنعام ١٦٤)، رب العرش العظيم (التوبة ١٢٩)، رب السموات والأرض (الكهف ١٤)، رب العرش الكريم (المؤمنون ١١٦)، رب المشرق والمغرب (الشعراء ٢٨)، بلدة طيبة ورب غفور (سبأ ١٥)، رب المشرقين ورب المغربين (الرحمن ١٧) وغير ذلك.

وفي معنى الرب أقوال منها:

١ - المُبْلغ كل ما أبدع حدّ كماله الذي قدره له.

٢ ـ السيّد.

٣ ـ المالك المتصرف في مخلوقاته بإرادته.

ولايقال لغيره تعالى «الرب» بالإطلاق، بل بالإضافة نحو رب الدار، ورب المال، ورب القوم (٢).

## ٨٨ ـ الرحمن

ورد الاسم في كــتب السنة، وفي القرآن الـكريم بلفظه، وقــد تكــرر في القرآن ٥٧ مــرة، بالإضافة إلى تكرره في البسملة التي تفتتح جميع سور القرآن (عدا سورة التوبة).

ولم يأخذ اسم من أسماء الله من الجدل والاختلاف مثلما أخذ هذا الاسم، وشمل الاختلاف جوانب عدة منها:

۱ = 1 أصله العربي أو العبري، ولكل رأى أنصاره (7).

٢ - قول بعضهم بعلميته، أو قربه من اسم العلم، وبعض آخر باشتقاقه، ويستدل أصحاب الرأى
 الأول بأنه خاص بالله تعالى، فهو قريب من اسم الله الجارى مجرى العلم(٤).

<sup>(</sup>۱) الرازى ص ٣٤١، ٣٤٢، والزجاج ص ٢٦، والبيهقى ص٧٧، والزاهر ١/ ١٩٣، والزينة ٢/ ١٢٦، والغزالي ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) البيهقي ص٩٤، ٩٥. وانظر الشرباصي ٢/ ٣٣ وما بعدها، وحسنين مخلوف ص٨٧، والزينة ٢/ ٢٢. ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الرازي ص١٦٤، ١٦٥، ١٦٦، والبيهقي ص٧٠، وانظر اللسان: رحم.

<sup>(</sup>٤) انظر الشرباصي ١/ ٢٨، وجريجور ص٤٦٣، والبيهقي ص٧٠.

- ٣\_ معنى اللفظ، وفيه أقوال:
- أ ـ ذو الرحمة التي لاغاية بعدها في الرحمة، والذي وسعت رحمته كل شئ.
  - ب\_مزيح العلل، ومزيل الكروب.
- حـ العطوف على عباده بالإيجاد أولا، وبالهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة ثانيا، والإسعاد في الآخرة ثالثا.
  - د\_المنعم بما لا يتصور صدور جنسه من العباد(١).
- هـ الملك العظيم العادل، بدليل قوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن إذ الملك يقتضى العظمة والقدرة (٢).
  - ٤ \_ الفرق بين رحمن ورحيم، ويمكن تلخيص ما قيل في الفرق فيما يأتي:
    - أ- لافرق بينهما وهما مترادفان.
- ب \_ الفرق بينهما في معنى الصيغة، فوزن فعلان من أبنية المبالغة، أما رحيم فهو فعيل بمعنى فاعل (وانظر ماورد في الفصل الرابع من آراء أخرى في معنى الصيغة).
  - حــ الرحمن وصف لله وحده، في حين أن الرحيم يمكن أن يوصف به الآخرون كذلك.
- د ـ الفرق بينهما فى المعنى المعجمى، فالرحمن: المزيح للعلل، والرحيم: المثيب على العمل، فلا يضيع لعامل عملا، ولايهدر لساع سعيا. أو الرحمن: الذى تعم رحمته المؤمن والكافر، والصالح والطالح، وأما الرحيم فخاص بالمؤمنين.
- هـ أن من الممكن أن يحل لفظ «الرحمن» محل لفظ «الله»، كما ورد في القرآن كثيرا، وذلك بخلاف لفظ «الرحيم».
- و \_ الرحمن لم تأت مصاحبة للمفعول مطلقا، وهي لم تأت في صحبة أى صفة إلهية سوى الرحيم، في حين أن الرحيم جاءت مرتبطة بصفات أخرى.
- ز ـ الرحمن أبلغ من الرحيم، ولذا اشتهر في الدعاء: يارحمن الدنيا، ورحيم الآخرة، ومعلوم أن رحمته تعالى في الدنيا شاملة للمؤمن والكافر، والصالح والطالح، بخلاف رحمته في الآخرة فإنها مختصة بالمؤمنين (٣).

<sup>(</sup>۱) الرازي ص١٦٦ وما بعدها، والزجاج ص٢٨، والبيهةي ص٧٠، ٧١، والشرباصي ١/ ٢٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) البرهان ٢/ ٥٠٣، وبعد أن استعرض السياق لما يزيد على عشر آيات تشتمل على لفظ «الرحمن» قال: ولا مناسبة لمعنى الرحمة في شئ من هذه المواضع (البرهان ٢/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) البيه قى ص ٢٦، والرازى ص ١٧٦، ١٧٧، وفتح البارى ١٣/ ٣٥٨، ٣٥٩ والغزالى ص ٢١، والشرباصى ١/ ٢٦ وما بعدها، وجر يجور ص ٤٦، ٤٦٦، ٤٦٧، والأسماء الحسنى للجمل ص ٩١، والزينة ٢/ ٢٣، وحسنين مخلوف ص ٣٥، والبرهان ٢/ ٥٠٥.

#### ٥٩ ـ الرحيم

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القران الكريم بلفظه. وقد تكرر في القرآن أكثر من مئة مرة بالإضافة إلى تكرره في البسملة.

وفي معنى الاسم أقوال أرجحها:

١ - المثيب على العمل.

٢ - الرفيق بالمؤمنين.

٣ \_ العاطف على خلقه بالرزق(١).

(وانظر ما سبق في «الرحمن»).

### ٠١ ـ الرازق

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: المفيض على عباده، والمنعم عليهم بإيصال حاجتهم إليهم (٢).

### ١٦ ــ الرزاق

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: المفيض بالنعم نعمة بعد نعمة، والمكثر الموسع على عباده، وهو مبالغة من الرازق، ولايقال إلا لله تعالى (٣).

## ٦٢ ـ الراشد

ورد الاسم في بعض كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم.

ومعنى الراشد: الذى له الرشد، ويرجع حاصله إلى أنه حكيم ليس في أفعاله عبث والا باطل(٤).

## ٦٣ ــ الرشيد

ورد الاسم في معظم كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم.

وفى تفسيره رأيان:

١ ـ أنه فعيل بمعنى مُفْعل فالله يرشد عباده إلى ما فيه هدايتهم، ويدلهم على مصالحهم.

Y ـ الذى له الرشد فهو بمعنى الراشد، ولكنه يختلف عنه في أنه جاء على أحد أوزان الصفة المشبهة ليدل على ثبوت الصفة ولزومها(٥).

٣ - وقال الغزالي: هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها من غير إرشاد مرشد(٦).

(٢) البيهقي ص٨٦، ٨٧.

(٥) انظر الرازي ص٣٥٢، والزجاج ص٥٦، والبيهقي ص١٠٣، والشرباصي ١/ ٤٥٥. (٦) ص١٣٢.

<sup>(</sup>١) البيهقي ص٩٦ وما بعدها، وفتح الباري ١٣/ ٣٥٨، والزجاج ص٢٨، والشرباصي ١/ ٢٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) الرازى ص ۲۳۵، والزجاج ص ۳۸، والبيهقى ص ۸۷. وانظر الغزالى ص ۷۹، والشرباصى ۱/ ۱۱٦، والنور الأسمى ص ۱۱۹، والنور الأسمى ص ۱۱۹.

# 11 - 14

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم. وكثيرا ما يرد هذا الاسم مقترنا بمضاده، فيقال الخافض الرافع.

ويحتمل معنى الرافع عدة معان منها:

١ - الذي يرفع أولياءه فينصرهم على الأعداء، ويرفع الحق، ويرفع المؤمنين.

٢ ـ الذي رفع السموات بغير عمد، ورفع الطيور في الهواء(١)

# ١٥ ـ الرفيع

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم مضاف في قوله تعالى: رفيع الدرجات (غافر ١٥).

والرفيع يحتمل أحد معنيين:

١ \_ أن يكون مبالغة من رافع.

٢ ـ أن يكون صفة مشبهة من الفعل رفع الشيُّ: علا(٢).

# ١١ ــ الرقيب

ورد الاسم في معظم كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

وقيل في معنى الرقيب:

١ - إنه الذي لايغفل عما خلق.

٢ \_ إنه الحافظ الذي لايغيب عنه شيّ، ولا تخفي عليه خافية.

٣- إنه المترقب المنتظر من عباده خضوعهم له، وخشيتهم منه، وخشوعهم لعظمته (٣).

# ٧٧ ـ السبوح(١)

ورد الاسم في بعض كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم.

ومعنى السبوح: المنزه عن المعايب، وفي الحديث أن الرسول على كان يقول في صلاته: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح(٥).

<sup>(</sup>١) الرازي ص٢٤٤، والزجاج ص٤١، والبيهقي ص٨٨، والغزالي ص٨٢، والشرباصي ١/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٧/ ٤٥٤، ٥٥٥، والشرباصي ٢/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) الرازي ص٧٩٩، ٢٨٠، والزجاج ص٥١، والبيهقي ص٩٩، والغزالي ص١٠٥.

<sup>(</sup>٤) ويضبط كذلك بفتح السين، كما ورد في اللسان: سبح.

<sup>(</sup>٥) البيهقي ص٤٥، واللسان: سبح، والزينة ٢/ ٨٨، ٨٩.

# ٦٨ ــ الستير

ورد الاسم في بعض كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم.

والستير: الذي من شأنه وإرادته حب الستر والصون (فعيل بمعنى فاعل أو صيغة مبالغة)، وفي الحديث: إن الله عزوجل حيى ستير يحبّ الستر(١).

### 19 ـ السريع

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم منضافا إلى لفظين فقط: «سريع الحساب» (البقرة ٢٠٢)، و «سريع العقاب» (الأنعام ١٦٥).

والمراد هنا أنه لايشغله حساب أحد (أو عقاب أحد) عن حساب غيره (أو عقابه) أو أنه يحاسب عباده يوم القيامة في وقت قصير (٢).

#### ٠٧ ـ السلام

ورد الاسم في كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

وفي معنى الاسم أقوال منها:

١ - ذو السلام (صاحب السلامة)، ووصف بالمصدر على سبيل المبالغة في وصفه تعالى بكونه سليما من النقائص والآفات، لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله.

٢ \_ معطى السلام (السلامة) في الدنيا والآخرة.

٣ ـ المسلِّم على أوليائه يوم القيامة.

٤ - الذي يسلم من عذابه من لايستحقه، أو يسلم الخلق من ظلمه (٣).

#### ٧١ \_ السامع

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل. وفي معنى الاسم رأيان:

١ \_ المدرك للأصوات.

٢ - الذي يسمع السر والنجوى، والجهر والخفت، والنطق والسكوت.

٣ \_ الذي يقبل الدعاء ويحيبه (٤).

<sup>(</sup>١) البيهقي ص١١٣، واللسان: ستر. وقد ورد الستّار كذلك في بعض الآثار (الشرباصي ٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>۲) البيهقي ص١٠٩، ١١٠.

<sup>(</sup>٣) الرازى ص١٩٦، ١٩٧، والزجاج ص٣١، والبيهقى ص٥٣، والغزالى ص٦٧، والشرباصى ١/ ٥١ وما بعدها، والزينة ٢/ ٦٣، وقد كان من دعاء الرسول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والاكرام (البيهقى ص٥٣).

<sup>(</sup>٤) الرازي ص٢٤٦، ٢٤٧، والزجاج ص٤٢، والبيهقي ص٦٢، والغزالي ص٨٤.

#### ٧٢ - السميع

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

وهو بمعنى السامع إلا أنه أبلغ في الصفة لأنه من صيغ المبالغة، أو هو فعيل بمعنى فاعل فيكون من الصفة المشبهة (١).

#### Andrew VM

ورد الاسم في بعض كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم. وفي الحديث أن وفدا من بني عامر جاء إلى رسول الله على فقال له: أنت سيدنا، فقال الرسول: "السيّد الله».

ويجمع الاسم معانى المالك، والشريف، والكريم، والحليم، والرئيس، والمعين، وسمى الله بذلك لأنه ساد الخلق أجمعين، ولأنه المحتاج إليه بالإطلاق(٢).

## ٤٧ \_ انشدید

ورد الاسم فى بعض كتب السنة، كما ورد فى القرآن الكريم مضافا إلى ثلاث كلمات: «شديد العذاب» (البقرة ١٦٥)، «شديد المعال» (الرعد ١٣). والشدة: الصلابة، والقوة (٣).

## ٥٧ ـ الشَّافي

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

والشافى: الذى يشفى الأبدان من الأمراض والآفات، والصدور من الشبه والشكوك(2).

#### ۷۱ \_ الشاكر

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه. وفي معنى الشاكر أقوال منها:

١ ـ المادح لمن يطيعه، والمثنى عليه، والمثيب له.

٢ \_ المجازي على الحسنة بأضعافها.

٣ - المثيب للشاكر على شكره (٥).

## ۷۷ ــ الشكور

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

والشكور مبالغة من الشاكر في المعاني السابق ذكرها، وقيل هو بمعنى مشكور.

(١) المراجع السابقة والصفحات. (٢) البيهقي ص٣٩، واللسان: سود.

(٣) اللسان: شدد. (٤) البيهقي ص١١١.

(٥) الرازى ص٢٦٠ ـ ٢٦٢، والزجاج ص٤٧، ٤٨، والبيه قى ص٩١، والغزالى ص٩٥، والشرباصى ١/ ١٩٣، وانظر الزاهر ١/ ١٩٣.

# ۸۷ ــ الشهد

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم مأخوذ من الحضور والمشاهدة، ولذا قيل فيه إنه:

١ ـ الحاضر المشاهد.

٢ - المطلع على ما لايعلمه المخلوقون إلا بالشاهدة والحضور.

٣ - المبيّن بالدلائل والشواهد لعدله وتوحيده وصفات جلاله.

٤ - المشهود له بالوحدانية والعبودية (فعيل بمعنى مفعول)(١).

## ۷۹ - الصبور

ورد الاسم في معظم كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم.

والاسم مأخوذ من الصبر، وأصل معناه الحبس. وهو في حق الله تعالى قريب من معنى الحليم لكن الفرق أنهم لايأمنون العقوبة في صفة الصبور، كما يأمنون منها في صفة الحليم (٢). وقيل الصبور: الذي لايعاجل بالعقوبة، لأنه يمهل وينظر ولايعجل (٣).

#### ٠ ٨ ـ المنادق

ورد الاسم في بعض كتب السنة. وفي القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: الذى تطابق أفعاله أقواله، فقد خاطب الله تعالى عباده وأخبرهم بما يرضيه ويغضبه منهم، فصد قهم في ذلك ولم يغرهم أو يلبس عليهم (٤).

# الم المفوح

ورد الاسم في بعض كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم.

ومعنى الاسم: العفو عن ذنوب العباد، المتجاوز عن زلاتهم وهفواتهم، وقد جاء على «فعول» على سبيل المبالغة(٥).

# sall Ar

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

وفي معنى الاسم أقوال أرجحها:

١ ـ فَعَل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصده، والمعنى: المصمود القصود إليه في الحوائج.

٢ - السيد المطاع الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد، والذي لايقضى دونه أمر.

(۱) الرازی ص۲۹۱، ۲۹۲، والزجاج ص۵۳، والبیهقی ص۹۶، والشرباصی ۱/ ۲۷۱ وما بعدها، والزینة ۲/ ۱۲۲، ۱۱۳، والغزالی ص۱۱۲. (۲) الرازی ص۳۵۳، والزجاج ص۹۵.

(٣) البيهقي ص٥٧، والغزالي ص١٣٣. (٤) البيهقي ص١٠٢.

(٥) اللسان والتاج: صفح، والشرباصي ٢/ ١٣٥.

- ٣ \_ الدائم الباقي بعد فناء خلقه.
- ٤ \_ الخالق للأشياء كلها، لايستغنى عنه شئ، وكلها دال على وحدانيته.
  - ه ـ تفسيره ما بعده، وهو: «لم يلد ولم يولد».

قال القرطبي: والصحيح ما شهد به الاشتقاق (وهو المعنى الأول)(١).

#### ۸۳ \_ الصانع

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة المصدر.

وقد ذكر البيهقي للاسم معنيين هما:

١ \_ المركِّب والمهيئ.

٢ \_ الفاعل المتقن لفعله الذي يجمع بين الاختراع والتركيب معا(٢).

# ٤٨ \_ المعور

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، وصور كل صورة لا على مثال احتذاه، أو الذي أظهر صور الأشياء فقامت تامة بتدبيره (٣).

## ٨٥ \_ الضار

ورد الاسم في كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغتي الفعل والمصدر.

ومعنى الضار: المقدر للضر لمن أراد، وكيف أراد: يفقر ويمرض على مقتضى حكمته.

والمعتاد ذكر هذا الاسم مع مضاده، فيقال: الضار النافع، قال الرازى: الجمع بين الاسمين أولى وأبلغ في الوصف بالقدرة.

وقال البيهقي: وقد يجوز أن يدعى الله جل ثناؤه باسم النافع وحده، واليجوز أن يدعى بالضار وحده حتى يجمع بين الاسمين (٤).

## ١٨ \_ الطبيب

ورد الاسم في بعض كتب السنة، ولم يرد في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) الرازي ص٣١٧ ـ ٣٢١، والزجاج ص٥٨، والبيهقي ص٧٨، واللسان: صمد، والبحر ٨/ ٥٢٧، والقرطبي ٢٠/ ٢٤٥، والزاهر ١/ ١٧٩، والغزالي ص٩٩، وحسنين مخلوف ص٧١، والزينة، ٢/ ٤٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ص٤٣، وانظر الشرباصي ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) الرازى ص٧١٧، والزجاج ص٣٧، والبيهقي ص٤٤، والغزالي ص٧٧، وحسنين مخلوف ص٤١، والزينة

<sup>(</sup>٤) الرازي ص٣٤٥، والزجاج ص٣٣، والبيهقي ص٩٦، والشرباصي ١/ ٤٣٦ وما بعدها.

ومعنى الطبيب: الشافى (انظر هجائيا)، وهو العالم بحقيقة الداء والدواء، القادر على الصحة والشفاء(١).

#### ٨٧ \_ الطالب

ورد الاسم عند البيهقي، ولم يرد في القرآن الكريم، ولا في الأثر.

وقد ذكر أن معناه: المتبع غير المهمل، وأنه اسم جرت عادة الناس باستعماله في اليمين مع لفظ الغالب(٢).

# ٨٨ \_ ذو الطُّوُل

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: صاحب السعة والغنى والقدرة (٣).

#### ٨٩ ـ الظاهر

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

وأرجح ما قيل في معناه رأيان:

١ - الغالب بالقدرة على كل شئ، من قولهم: ظهر على فلان إذا غلبه وقهره.

٢ - الظاهر للعقول بأفعاله وحججه وبراهين وجوده، وأدلة وحدانيته (٤).

#### ٠٩ ـ العادل

ورد الاسم في بعض كتب السنة (٥)، كما ورد في القرآن بصيغة الفعل، فقال تعالى: فسواك فعدلك (الانفطار ٧).

ومعنى الاسم كما ورد في الآية: الذي صير الشئ معتدلا متناسب الخلق من غير تفاوت، والذي خلق الإنسان في صورة حسنة مفارقة لسائر الخلق (٢).

وقد يكون العادل من العدل (ضد الظلم) فلا يصح الاستشهاد عليه بالآية (انظر العدل).

#### 1 P \_ 1 1 2 L

ورد الاسم في معظم كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم.

وفي معنى الاسم أقوال أرجحها:

١ - الذي لا يظلم ولايجور، وهو وصف بالمصدر على سبيل المبالغة.

٢ \_ المعتدل المنزه عن النقائص(٧).

<sup>(</sup>۱) البيهقي ص١١٠. (٢) البيهقي ص٥٨. (٣) البيهقي ص٢١، والبحر ٧/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) الرازي ص٣٢٥ ـ ٣٣٥، والزجاج ص٣٠، ٦١، والبيهقي ص٢٤، ٢٧، والزينة ٢/ ٤٩.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ١١/ ٢١٦. (٦) البحر ٨/ ٤٣٧، ٤٣٧.

<sup>(</sup>٧) الرازي ص٢٥٢، والزجاج ص٣٤، والبيهقي ص١٠١، والغزالي ص٨٩.

وربما كمان المعنى الأول أرجح لأنه يأتى لإزالة بعض الشبهات التى قد ترد إلى الذهن من وصف الله نفسه بالجبار، والمذلّ، والضارّ، والغالب، والقاهر، والقهار، والقوى والمنتقم وغيرها.. فالله تعالى مع اجتماع هذه الصفات فيه عادل في حكمه لايظلم مثقال ذرة.

## ٩٢ ـ ذو المعارج

ورد الاسم في بعض كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

وفي معنى الاسم أقوال أشهرها:

١ ـ الذي يُعرج إليه بالأرواح والأعمال.

٢ - خالق السموات التي ترقى فيها الملائكة من سماء إلى سماء.

٣ ـ صاحب العلو والعظمة والدرجات الفواضل والنعم(١).

## ۹۴ ـ العزيز

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه، وبصيغة المصدر كقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله (المنافقون ٨).

وفي اشتقاقه وتحديد معناه آراء منها:

١ ـ أنه وصف من الفعل عَز الشئ يعز أ إذا كان نفيس القدر، نادر الوجود، وأطلق على الله
 لأنه لامثل له ونظير.

٢ - أنه وصف من الفعل عَزّ يَعُزُّ: للمنيع الذي لايُغلب.

٣ \_ أنه وصف من الفعل عز يعزُّ: للشديد القوى.

٤ \_ أنه فعيل بمعنى مُقْعل فمعناه المُعزّ (٢).

وقال الغزالي: هـو الخطير الذي يقل وجود مثله، وتشتد الحاجة إليه، ويصعب الوصول إليه (٣).

# 1 45

ورد الاسم في معظم كتب السنة كما ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

وكثيرا ما يرد هذا الاسم في الأثر مقرونا بمضاده، فيقال: المعز المذلّ.

ويصلح في معنى الاسم أحد المعانى الثلاثة الأولى في معنى العزيز، مع إضافة همزة التعدية التي تفيد نقل الفعل إلى مفعول، فتكون المعانى: الميسر أسباب كذا وكذا(٤)..

<sup>(</sup>١) البيهقي ص١١٧، والبحر ٨/ ٣٣٣، والقرطبي ١٨/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) الرازى ص٢٠٢، ٢٠٤، والزجاج ص٣٣، ٣٤، والبيهقى ص٥، والشرباصى ١/ ١٤٤، وانظر الزاهر ١/ ١٧٤، وحسنين مخلوف ص٣٩، والزينة ٢/ ٧٦ - ٨٠. (٣) المقصد الأستى ص٩٦.

<sup>(</sup>٤) الرازي ص٧٤٥، والزجاج ص٤١، والبيهتي ص٨٠٨، وانظر الغزالي ص٨٣، والشرباصي ١/ ١٤٤.

#### 

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

وكثيرا ما يرد هذا الاسم في الأثر مقرونا بمضاده، فيقال: المعطى والمانع.

ومعنى الاسم: الممكن من نعمه، الواهب عطاءه وجوده ورحمته لمخلوقاته(١).

## ٩٦ - العظيم

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

والعظيم من يزيد على غيره، سواء كانت الزيادة في المقدار والحجمية، أو في سائر المعاني كالعلم والملك.

فسبحانه أعظم من كل عظيم فى وجوده، فهو، دائم الوجود، وفى علمه وقدرته وقهره وسلطانه ونفوذ حكمه(Y). فعظمته تنصرف إلى عظم الشأن، وجلالة القدر دون المقدار والحجم(T).

# ٧٥ ـ العفو

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

والعفو من العَفْو بأحد معنيين:

١ ـ المحو والإزالة، فالله عفو لأنه يزيل ويمحو آثار الذنوب.

٢ - الفضل والزيادة، فالله عفو لأنه يعطى الكثير ويهب الفضل.

والعفو غير المغفرة، لأن الغفران يشعر بالستر، والعفو - على المعنى الأول ـ يشعر بالمحو(٤).

#### ۹۸ \_ العالي

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن مضافا إلى الغيب أو غيب السموات والأرض أو الغيب والشهادة (الأنعام ١٣، وسبأ ٣، وفاطر ٣٨).

(وانظر العليم)

# ٩٩ \_ العَلام

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن مضافا إلى «الغيوب» فقط (المائدة ١٠٦، ١٠٦ على سبيل المثال). والعلام صيغة مبالغة تفيد الكثرة، ولذا جاء متعلقها في القرآن جمعا، بخلاف «العالم» الذي جاء متعلقه مفردا.

(وانظر العليم).

<sup>(</sup>۲) الرازي ص۲۵۸، ۲۰۹، والزجاج ص٤٦.

<sup>(</sup>١) البيهقي ص٩٨، والشرباصي ٢/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>۳) البيهقى ص٠٥، ٥١. (٤) الرازى ص ٣٣٩، ٣٤٠، والزجاج ص٦٢، والبيهقى ص٧٥، وانظر الغزالي ص٩٤، ١٢٤.

#### ٠٠١ ـ العليم

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى العلم: إدراك الشئ بحقيقته، وفي حق الله تعالى: الإدراك لما يدركه المخلوقون بعقولهم وحواسهم وما لايستطيعون إدراكه من غير أن يكون موصوفا بعقل أوحس.

وقد فرق العلماء بين العالم والعلام والعليم قائلين: كل من فعل فعلا قل أو كثر، ضعف أو قوى يجوز أن يشتق له منه اسم فاعل (عالم)، فإذا احتيج إلى أن يميز بين الفعل الذى يظهر من الفاعل مرة واحدة وبين الذى يظهر منه غالبا، أو الذى يظهر منه على سبيل الخُلق والعادة وجب العدول إلى أوزان أخرى (علام وعليم). فعلام تفيد كثرة المتعلقات، وعليم تفيد ثبوت الصفة ورسوخها، فلاتستعمل إلا عند قصد تأكيد الفعل(١).

## ١٠١ ـ الأعلى

ورد الاسم في بعض كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

وقد جاء من مادة العلو ثلاثة أسماء هي الأعلى، والعلى، والمتعالى، والجميع يشترك في معنى واحد هو ارتفاع المنزلة، ورفعة القدر، وعلوه سبحانه عن أن يحيط به وصف الواصفين، ثم ينفرد كل منها بمزيد معنى، فالأعلى هو الذي بلغ الغاية في علو الرتبة، فلا رتبة لغيره إلا وهي منحطة عنه. أما العلى والمتعالى فانظرهما في مكانهما.

## ١٠٢ ـ العلى

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

والعلى: هو الرفيع القدر الذي لارتبة فوق رتبته، فعيل من العلو بمعنى فاعل، فهو صفة مشبهة تفيد الثبوت واللزوم.

#### ۱۰۳ \_ المتعالى

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

قال الرازي في معناه: هو بمعنى العليّ مع نوع من المبالغة (٢).

(وانظر الفصل الرابع: فعل وتفاعل).

## ٤٠١ \_ المعيد

ورد الاسم في كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

- (١) أنظر في الأسماء الثلاثة: الرازى ص ٢٣٩ ـ ٢٤١، والزجاج ص٣٩، ٤٠، والبيهقي ص٦٣، ٦٤، والشرباصي / ١٢٤ وما بعدها.
- (۲) انظر في الأسماء الشلاثة: الرازى ص٢٦٥، ٢٦٦، ٣٣٥، والزجاج ص٤٨، ٢١، والبيهقي ص٣١، ٩١، والشرباصي ١/ ٢٠٠، والزينة ٢/ ١١٠، والغزالي ص٩٦، ١٢١.

وكثيرا ما يرد الاسم مقترنا بمضاده، فيقال: المبدئ المعيد (انظر: المبدئ).

والمعيد: هو الذي يعيد إيجاد الأشياء بعد وجود سابق، أو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات، ثم يعيدهم بعد الموت إلى الحياة (١).

#### ١٠٥ \_ المعين

ورد الاسم في بعض كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم (٢)، وإن كان قد ورد فيه: والله المستعان على ما تصفون (يوسف ١٨).

والمعين اسم فاعل من الفعل أعان، يقال: أعانه إذا ظاهره وقواه (٣).

## ١٠١ ـ الغافر

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم في سورة غافر مضافا إلى الذنب (غافر ٣).

وقد ورد من نفس المادة اسمان آخران هما: الغفار والغفور، والثلاثة تشترك في معنى واحد وهو العفو والصفح، والستر على ذنوب العباد، ولكنها تفترق في معنى الصيغة، فالغافر من اتصف بالمغفرة على سبيل الإطلاق بخلاف الغفار والغفور كما سبأتي.

#### ٧١٠ \_ الغفار

ورد الاسم في الكثير من كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

والغفار أبلغ من الغفور لأنه وضع للتكثير، ومعناه أنه الذي يظهر الجميل ويستر القبيح ويغفر الذنوب ذنبا بعد ذنب أبدا، ويستر صاحبها فلا يشهر ذنبه لا في الدنيا، ولا في الآخرة.

#### ١٠٨ ـ الغفور

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

قال الزجاج، فعول من غفرت الشئ: سترته، وهو للمبالغة وكذلك فعّال. وإنما جاز تكرارهما لمعنيين:

١ ـ أحدهما أن اختلاف الموضعين يحسّن من ذاك ما لايَحْسُن مع المجاورة.

٢ ـ والوجه الآخر أن هذا يحسن في صفات الله وإن كان لايحسن في أسامي المخلوقين، لأنهم لم يبلغوا قط في صفة من الصفات منتهاها كما بلغ سبحانه (٤).

ومنهم من قال: إن الغفّار ينبئ عن كثرة الفعل كأنه يغفر ذنوبا كثيرة مرة بعد مرة، أما الغفور فينبئ عن كمال الفعل وشموله، وكون هذا الفعل شأنا وعادة (٥).

<sup>(</sup>١) الرازي ص٤٠٤، والزجاج ص٥٦، والبيهقي ص٩٥، والشرباصي ١/ ٣١٤، ٣١٥.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۱۱/ ۲۱۸. (۳) الشرياصي ۲/ ۳۷۱.

<sup>(</sup>٤) انظر الرازى ص ٢٢٠ ـ ٢٢٣، والزجاج ص ٣٨، ٤٦، ٤٧، والبيه قى ص ٧٥، ٧٦، ٧٧، والغزالي ص ٧٦، والشرباصي ١/ ٢٠١ وما بعدها، ١٨٩ وما بعدها، والزاهر ١/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) النور الأسمى ص٧١٧، ٢١٨، والزينة ٢/ ٩٧، والغزالي ص٩٥.

#### ١٠٩ ـ الغالب

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

قال البيهقى فى تفسير معناه: هو البالغ مراده من خلقه، أحبوا أو كرهوا. وهذا إشارة إلى كمال القدرة والحكمة، وأنه لايقهر ولايخدع(١).

### ٠١١ ـ الغني

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

والغنى هو المستغنى عن كل ماسواه، الكامل بما له وعنده، فلا يحتاج معه إلى غيره (٢).

## ١١١ ـ المُغنى

ورد الاسم في معظم كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

والمغنى: الذى أغنى الخلق وكفاهم بما جعل لهم من أموال وبنين، وما ساقه إليهم من الأرزاق(٣).

## النيات ١١٢

ورد الاسم في القليل من كتب السنة، ولم يرد في القرآن الكريم.

والغياث هو المغيث، ومعناه: المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه (٤).

## شيغدا ـ ١١٣

ورد الاسم في بعض كتب السنة، ولم يرد في القرآن الكريم.

وقد ورد بدله في بعض الصادر: القيت.

وقد سبق تفسير معنى الاسم في المادة السابقة (٥).

## ١١٤ - الفاخ

ورد الاسم في القليل من كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه وبصيغة الفعل.

وقد جاء من المادة اسم آخر هو الفتاح، وتبدور مادة الفتح حول إزالة الأغلاق (سواء في

<sup>(</sup>١) ص٥٨، وانظر الشرباصي ٢/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) الرازي ص٤٤، والزجاج ص٣٦، والبيهقي ص٥٣، ٥٤، والغزالي ص١٢٨.

<sup>(</sup>٣) الرازي ص٣٤٥، والزجاج ص٢٦، والبيهقي ص١١٠.

<sup>(</sup>٤) البيهقي ص٨٨.

<sup>(</sup>٥) البيهقي ص٨٨، والشرباصي ٢/ ١١٥.

الماديات أو المعنويات) فالله فاتح لأبواب الخير على عباده، وهو فاتح بين الحق والباطل بما أقامه من بينات ودلائل، وهو فاتح أبواب الرزق بإنزال المطر<sup>(١)</sup>.

### ١١٥ ـ الفتاح

ورد الاسم في الكثير من كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه. والفتاح مبالغة من الفاتح، وقد سبق معناه (٢).

### ١١٦ ـ الفرد

ورد الاسم في بعض كتب السنة، ولم يرد في القرآن الكريم.

وفي معنى الاسم أقوال منها:

١ - المنفرد بالقدم والإبداع والتدبير.

٢ - المنفرد عن جميع الأشياء المتنع عن الاختلاط بها، المستغنى عنها (٣).

## ١١٧ ـ ذو الفضل

ورد الاسم في بعض كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه. ومعنى الاسم: المنعم بما لايلزمه (٤).

#### Liail- IIA

ورد الاسم في القليل من كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم.

والمتفضل اسم فاعل من الفعل تفضل، يقال تفضل على فلان إذا أناله من فضله وأحسن المه والمه وأحسن المه والم وأحسن المه وأحسن المه وأحسن المه وأحسن المه وأحسن المه وأحسن

#### ١١٩ ـ الفاطر

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم مضاف إلى السموات والأرض (الأنعام ١٤ على سبيل المثال)، وبصيغة الفعل.

ومعنى الاسم، الذي فطر الخلق أي ابتدأ خلقهم (٦).

#### ۱۴۰ \_ الفعال

ورد الاسم فى بعض كتب السنة، كما ورد فى القرآن الكريـم متصلا به الجـار والمجرور «لما يريد» (هود ۱۰۷، والبروج ۱۲).

<sup>(</sup>١) الشرباضي ٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>۲) الرازي ص۲۳۱، ۲۳۷، والزجاج ص۳۹، والبيهقي ص۸۲، والغنزالي ص٠٨، والشرباصي ٢/ ٣٤٤، وانظر الزاهر ١/ ١٨٩. (٣) البيهقي ص١١٦، والزينة ٢/ ٤٦. (٤) البيهقي ص١١٠.

<sup>(</sup>٥) فتح البارى ١١/ ٢١٨، واللسان: فضل. (٦) البيهقي ص٤٣، والشرباصي ٢/ ٣٢٦ وما بعدها.

ومعنى الاسم: الفاعل فعلا بعد فعل، كلما أراد فَعَل، وليس كالمخلوق الذي إن قدر على فعل عجز عن غيره(١).

## ١٢١ ـ الفالق

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم مضافا إلى الإصباح، وإلى الحب والنوى (الأنعام ٩٥، ٩٦).

والفلق: الشقّ، فالله فالق الحب والنوى بقدرته وحكمته وعلمه ليخرج أصناف النبات والزرع والتخيل، وفالق الإصباح من ظلمة الليل ليضئ الكون ويمده بالنور(٢).

#### ١٢٢ ـ القابض

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بصيغة الفعل.

والقبض في اللغة: الأخذ، وفي معنى الاسم أقوال منها:

١ ـ الذي يطوى بره ومعروفه عمن يريد ويضيق أو يقتر عليه.

٢ - الذي يقبض الأرواح بالموت.

والمعتاد أن يقرن القابض بمضاده وهو الباسط، ليكون ذلك أدل على القدرة والحكمة، فإذا ذكرت القبض وحده (بالمعنى الأول) كنت قد وصفته تعالى بالمنع والحرمان، وذلك غير جائز (٣). (وانظر الباسط).

## ١٢٣ ـ القابل

ورد الاسم فى القليل من كتب السنة، ولكنه ورد فى القرآن الكريم بلفظه وبصيغة الفعل مقيدا بقبول التوية (انظر غافر ٣، والشورى ٢٥).

وقابل التوب هو الذى يصفح عن المذنب إذا أبدى الندم وعزم على ترك المعاودة (3). (وانظر التوآب).

## ١٢٤ ـ القادر

ورد الاسم في معظم كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: المتمكن من الفعل بلاواسطة، صاحب النفوذ والسلطان والتصرف التام في جميع الأكوان، الذي لايعجزه شئ في الأرض ولا في السماء.

#### (وانظر القدير والمقتدر)

<sup>(</sup>١) البيهقي ص٥٨، والشرباصي ٢/ ٢٥٣، ٢٥٤. (٢) البيهقي ص٩٣، والشرباصي ٢/ ١٤٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الرازي ص ٢٤١، ٢٤٢، والزجاج ص ٤٠، والبيهقي ص ٨٥، والغزالي ص ٨٢. (٤) الشرباصي ٢/ ٢٦٥.

### ١٢٥ ـ القدير

ورد الاسم في بعض كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى القدير: التام القدرة لايلابس قدرته عجز بوجه، لأنه من أوزان الصفة الشبهة.

#### ١٢٦ - المقتدر

ورد الاسم في الكثير من كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: صاحب القدرة العظيمة التي لا يمتنع عليها شئ، المتناهي في الاقتدار، المتحكم في جميع الآثار. وهو دال على المبالغة (١). على المبالغة (١). المعدوس (١)

ورد الاسم في معظم كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

والقدوس مشتق من القدس وهو الطهارة، والمعنى أنه منزه عن النقائص والعيسوب، ممدوح بالفضائل والمحاسن وقال الغزالي: هو المنزه عن كل وصف يدركه الحس، أو يتصوره الخيال.. ولست أقول: المنزه عن العيوب والنقائص، فإن ذكر ذلك يكاد يقرب من ترك الأدب $(^{(7)})$ .

#### ١٢٨ \_ القديم

ورد الاسم في بعض كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم. وقد ذكسره الرازي في اللواحق والمتممات.

ومعنى الاسم: الموجود الذي ليس لوجوده ابتداء (٤). س

## ١٢٩ \_ المقدم

ورد الاسم في معظم كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

ومعنى الاسم: الذي يقدم الأشياء بترجيح إرادته. وعادة ما يأتي الاسم مقترنا بمضاده وهو المؤخر (٥).

## ١٣٠ ـ القريب

ورد الاسم في بعض كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: القريب بعلمه من خلقه، والقريب ممن يدعوه بالإجابة (٦).

<sup>(</sup>١) الرازي ص٣٢١، ٣٢٢، والزجاج ص٥٩، والبيهقي ص٤٥، ٥٨، والشرباصي ١/ ٣٥٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) بضم القاف، ويجوز فيها الفتح، وقـد قرىء بالوجهين كما ورد في البحر ٨/ ٢٥١، ٢٦٦، والقرطبي ١٨/ ٥٤، والكشاف ٤/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) الرازي ص٩٤، والزجاج ص٣٠، والبيهقي ص٥٥، ٥٦، والغزالي ص٦٥، وحسنين مخلوف ص٣٧، (٤) الرازي ص٥٥٨، والبيهقي ص٢٣. والزينة ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٥) الرازي ص٣٢٢، والزجاج ص٥٩، والبيهقي ص١٠٧. (٦) الرازي ص٣٦٢، والبيهقي ص٥٧.

#### buil- 171

ورد الاسم في معظم كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم.

ومعنى الاسم: العادل في حكمه، أو الجاعل لكل من عباده نصيبا من خيره، أو المنتصف للمظلوم من الظالم (١).

## ۱۳۲ ـ القاضي

ورد الاسم في القليل من كتب السنة، كما ود في القرآن الكريم بصيغة الفعل. ومعنى الاسم: الملزم حكمه، الماضي أمره(٢).

#### ۱۳۳ ـ مقلب القلوب

ورد الاسم في القليل من كتب السنة، وورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

وقد روى البخاري أن أكثر ما كان النبي يحلف: لا ومقلب القلوب.

ومعنى الاسم: باعث القلق والاضطراب والخوف في قلوب الكافرين يوم القيامة حين يواجهون أهوال هذا اليوم، فتنقلب قلوبهم من طمع في النجاة إلى طمع، ومن حذر هلاك إلى هلاك(٣).

#### ١٣٤ \_ القامر

ورد الاسم في بعض كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

والقهر في اللغة: الغلبة وصرف الشئ عن طبيعته على سبيل الإلجاء.

ووصف الله بذلك لأنه قهر المعاندين بما أقامه عليهم من الآيات الدالة على وحدانيته، وقهر الجبارين بعز سلطانه، وقهر المخلوقات جميعا بالموت.

#### ١٣٥ ـ القهار

ورد الاسم في الكثير من كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

والقهار مبالغة من القاهر فيقتضى تكثير القهر، ولذلك قال الغزالي في تفسيره: هو الذي يقصم ظهر الجبابرة من أعدائه فيقهرهم بالإماتة والإذلال(٤).

#### ١٣٦ - القيت

ورد الاسم في معظم كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

وفي معنى الاسم أقوال أرجحها:

١ \_ المقتدر .

<sup>(</sup>١) الرازي ص٣٤٣، والزجاج ص٦٢، والغزالي ص١٢٦، والبيهقي ص٢٠١، والزاهر ١/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) البيهقي ص٠٨، والشرباصي ٢/ ٣١٦. (٣) البحر ٦/ ٥٥٩، وفتح الباري ١٣/ ٣٧٧، واللسان: قلب.

<sup>(</sup>٤) الرازي ص٢٢٩، والزجاج ص٣٨، والبيهقي ص٨٢، والغزالي ص٧٧.

٢ - خالق الأقوات المتكفل بإيصالها إلى الخلق، فيكون بمعنى الرازق إلا أنه أخص منه، إذ
 الرزق يتناول القوت وغير القوت، والقوت ما يكتفى به فى قوام البدن.

٣ - الحفيظ(١).

## ١٣٧ ـ القائم

ورد الاسم فى بعض كتب السنة، كما ورد فى القرآن الكريم. ومعنى القائم: الحافظ المعطى لكل نفس مابه قوامها(٢).

## ١٣٨ ـ القيام

ورد الأسم فى قراءة ابن مسعود وعمر لقوله تعالى: الحى القيوم<sup>(٣)</sup> (البقرة ٢٥٥). (انظر القيوم).

## ١٣٩ ـ القيم

ورد الاسم في قراءة علقمة وابن مسعود في قوله تعالى: الحي القيوم(7). (انظر القيوم)

## ٠٤١ ـ القيوم

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: القائم على كل شئ بما يجب له، والمتكفل بتدبير خلقه. وهو من صفات المبالغة في القيام على كل شئ. وقال الغزالي: هو المكتفى بذاته الذي لاقوام بغيره، وهو مع ذلك يقوم به كل موجود (٤).

## الاا ـ ذو القوة

ورد الاسم في بعض كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

(انظر: القوى).

## ١٤٢ ـ القوي

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه

ومعنى الاسم: الكامل القدرة على الشئ، الذي لايستولى عليه العجر في حال من الأحوال(٥).

<sup>(</sup>١) الرازي ص٢٧٣، والزجاج ص٤٨، والبيهقي ص٨٦، والزاهر ١/ ١٨٨، والغزالي ص١٠٢.

<sup>(</sup>٢) الشرباصي ٢/ ١٢٨. (٣) البحر ٢/ ٢٧٧، والزاهر ١/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) الرازى ص٣٠٧ ـ ٣١٠، والزجاج ص٥٦، والبيهقى ص٧٦، والزاهر ١/ ١٨٦، والزينة ٢/ ٩٥، والغرالى ص١١٧. والزجاج ص٥٤، والبيهقى ص٦٠.

## 124 - الأكبر

ورد الاسم في القليل من كتب السنة، ولم يرد في القرآن الكريم، على الرغم من كثرة تردده على ألسنة المسلمين كل يوم في الأذان والإقامة والصلاة وغيرها.

ومعنى الاسم أن الله أكمل الموجودات وأشرفها، وأكبر من كل ماسواه (التفضيل المطلق)، وذهب بعضهم إلى أن الاسم قد خرج من معنى التفضيل إلى معنى الثبوت، فهو صفة مشبهة بمعنى كبير(١).

## 125 - الكبير

ورد الاسم في معظم كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الكبير، الموصوف بالجلال وعظم الشأن، أو الكبير عن شبه المخلوقات.

وقال الغزالى: هو ذو الكبرياء، والكبرياء عبارة عن كمال الذات(٢).

#### 120 - 120

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

وفي معنى المتكبر أقوال أرجحها:

١ ـ المتفرد بالعظمة والكبرياء، الذي يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته.

٢ ـ الملك الذي لايزول سلطانه، والعظيم الذي لا يجرى في ملكه إلا ما يريد.

٣ ـ الذي تكبر عن ظلم عباده، وتعالى عن صفات خلقه (٣).

## 1٤٦ \_ الأكرم

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم أن الله أكرم الأكرمين، لايوازيه كريم ولايعادله نظير. وقد يكون الأكرم بمعنى الكريم كما جاء الأكبر بمعنى الكبير<sup>(2)</sup>.

## ٧٤١ \_ ذو الإكرام

ورد الاسم في الكثير من كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: المستحق للتعظيم والإكرام، فلا يجحد ولايكفر به. وقد يحتمل الاسم معنى أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجانهم بالتوفيق لطاعته في الدنيا وبقبوله أعمالهم في الآخرة (٥).

<sup>(</sup>۱) الرازي ص ۲٦۸، ۲۲۹.

<sup>(</sup>٢) الرازى ص٢٦٧ ـ ٢٦٩، والزجاج ص٤٨، والبيهقى ص٥٢، ٥٣، والغزالي ص٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) الرازى ص٢٠٨ ـ ٢٠١٠، والزجاج ص٥٥، والبيهقى ص٩٥، ٩٤، الغزالى ص٧٢، والزاهر ١/ ١٧٨، والزينة ٢/ ٨٥ ـ ٨٠ والنور الأسمى ص٨٠.

<sup>(</sup>٤) البيهقي ص٧٥. (٥) البيهقي ص١١٦.

## 1٤٨ \_ الكريم

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ويحتمل الاسم عدة معان منها:

١ ـ الشريف الطاهر الرفيع المنزلة.

٢ ـ العزيز المطلق العزة.

٣ - الذي لايمن إذا أعطى فيكدر العطية بالمن.

٤ ـ الذي تكثر منافعه وفوائده.

٥ \_ الصفوح عن الذنوب(١).

#### 129 \_ الكاشف

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة الجمع مضافا إلى العذاب (الدخان ١٥).

قال البيهقى: ولايدعى بهذا الاسم إلامضاف إلى شئ، فيقال: ياكاشف الضر، أو كاشف الكرب..

ومعنى الاسم: الفارج للهم، والمزيح للضر والغم(٢).

## ١٥٠ ـ الكفيل

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ود في القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: الموفر لكفايات مخلوقاته الضامن لإيصال احتياجاتهم (٣).

## ١٥١ \_ الكافي

ورد الاسم في العديد من كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: الذى يكفى عباده حاجاتهم، ويقدم لهم متطلبات حياتهم، فلا ينبغى أن تكون العبادة إلا له، والرجاء إلا منه (٤).

## ١٥٢ ـ اللطيف

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

وفي معنى الاسم أقوال منها:

١ ـ الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية.

٢ - العالم بدقائق الأمور وغوامضها.

<sup>(</sup>۱) الرازي ص۲۷۸، والزجاج ص۰۰، ۵۱، والبيهقي ص۷۲، ۷۶، والزينة ۲/ ۱۰۰، ۱۰۹ والغزالي ص۱۰۰.

<sup>(</sup>٢) البيهقي ص٨٢، ٨٨. (٣) البيهقي ص٨٨، ٨٨.

٣ ـ البر بعبادة الذي يلطف بهم من حيث لايعلمون، ويهيئ مصالحهم من حيث لايحتسبون.

قال الغزالي: إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها، ومادق منها ومالطف، ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف(١).

#### ۱۵۳ ما المتين

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الإسم: الشديد القوى، المتناهى في القوة والقدرة، الذي لاتتناقص قوته، ولا تضعف قدرته (٢).

#### 108 LA

ورد الاسم في الكثير من كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم بلفظه، وإن ورد لفظ المحد.

وفي معنى الاسم أقوال أرجحها:

١ \_ التامّ الكامل، المتناهى في الشرف.

٢ ـ السخى المفضال، والواسع الكريم.

7 - المنيع المحمود (٣).

## 1 - 100

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

والمجيد مبالغة من الماجد، قال الغزالي: وكأنه يحمل معنى اسم الجليل والوهاب والكريم (٤).

#### ١٥١ ـ المالك

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم مضافا.

ومعنى الاسم: صاحب القدرة التامة على التصرف(٥).

#### ١٥٧ \_ مالك الملك

ورد الاسم في الكثير من كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

وفي معنى الاسم أقوال أرجحها:

<sup>(</sup>۱) الرازى ص٢٥٤، والزجاج ص٤٤، ٥٤، والبيه قي ص٨٣، والغزالي ص٩٢، والنور الأسمى ص١٩١، و١٠ النور الأسمى ص١٩١،

<sup>(</sup>۲) الرازی ص۲۹۸، ۲۹۹، والزجاج ص۵۰، والغزالی ص۱۱۸، والبیه قی ص ۲۱، وانظر النور الأسمی ص۲۱، والزینة ۲/ ۱۱۵، ۱۱۵، ص۳۲۶. (۵) الرازی ص۲۸۸، ۲۸۹، والزجاج ص۵۷، والبیه قی ص۵۷، والزینة ۲/ ۱۱۵، ۱۱۵، (۵) ص۱۱۰.

- ١ \_ من بيده الملك يؤتيه من يشاء.
- ٢ \_ مالك الملوك، كما يقال رب الأرباب.
- ٣ ـ وارث الملك يوم لايدعى الملك غيره.
- ٤ ـ وقال الغزالى: الملك بمعنى المملكة، والمالك بمعنى القادر التام القدرة. ومعناه: الذى ينفذ مشيئته فى مملكته كيف شاء، وكما شاء (١).

#### ELLEI \_ 10A

ورد الاسم في كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: الظاهر بعز سلطانه، المتصرف في كل الأشياء بأمره ونهيه، صاحب الملك المطلق، أو هو الذي يستغنى في ذاته وصفاته عن كل موجود (٢).

#### ١٥٩ ـ المليك

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ود في القرآن الكريم بلفظه.

وفى معنى الاسم أقوال أصحها أنه بمعنى الملك، لكنه أكثر مبالغة منه، فهو الملك حقا، ومُلك من سواه مجاز (٣).

### ١٦٠ ـ المانع

ورد الاسم في معظم كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم.

وفي معنى الاسم أقوال منها:

- ١ \_ الحائل دون نعمه، الذي يمنع ما أحب منعه. ولايصح أن يدعى الله باسم المانع بهذا المعنى حتى يقال معه المعطى.
  - ٢ ـ الناصر الذي يمنع أولياءه وينصرهم على أعدائهم.
- ٣ ـ الذي يرد أسباب الهلاك والنقصان في الأبدان والأديان بما يخلقه من الأسباب المعدة للحفظ (٤).

## ١٦١ \_ المثان

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

ومعنى الاسم: العظيم الهبات، الوافر العطايا(٥).

<sup>(</sup>١) الرازي ص١٨٨، والزجاج ص٢٦، والبيهقي ص٤٧، والغزالي ص١٢٥.

<sup>(</sup>۲) الرازى ص۱۸۳، ۱۸۳، والزجاج ص۳۰، والغيزالي ص٦٤، والشرباصي ١/ ٣٩ وما بعدها، وحسنين مخلوف ص٣٩. (٣) الرازى ص١٨٨، والبيهقي ص٤٦، وحسنين مخلوف ص٣٧.

<sup>(</sup>٤) الرازي ص ٣٤م، والزجاج ص ٦٣، وألبيهقي ص٩٨، والغزالي ص١٢٨.

<sup>(</sup>٥) البيهقى ص٨٦، والزينة ٢/ ١٢٣.

#### -----

ورد الاسم في كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

ومعنى الاسم: جاعل الحي ميتا بسلب الحياة، وإحداث الموت فيه.

وعادة ما يأتى الاسم مقترنا بمضاده، وهو المحيى للدلالة على كمال قدرته، وعلى تفرده بالتصرف في الأشياء(١).

#### ۱۱۳ ـ الناصر

ورد الاسم في القليل من كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه وبصيغة الفعل. ومعنى الاسم: الميسر للغلبة (٢).

#### 11٤ ـ النصير

ورد الاسم في بعض كتب السنة، كما ود في القرآن الكريم بلفظه. والنصير مبالغة من الناصر، وهو الموثوق منه بأنه لايسلم وليه ولايخذله (٣).

#### 110 110

ورد الاسم في القليل من كتب السنة، كما ود في القرآن الكريم بصيغة الفعل. ومعنى الاسم: الذي يوصل النعمة والخير إلى الغير (٤).

## ١١١ ـ النافع

ورد الاسم فى معظم كتب السنة، كما رد فى القرآن الكريم بصيغة الفعل. ومعنى الاسم: الذى يصدر منه الخير والنفع فى الدنيا والدين (٥). (وانظر الضار).

## ۱۹۷ ـ ذو انتقام

ورد الاسم فى القليل من كتب السنة، كما ورد فى القرآن الكريم بلفظه. والانتقام: العقوبة<sup>(٦)</sup>.

### ١٦٨ ـ المنتقم

ورد الاسم في عدد من كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: المبالغ في العقوبة لن يشاء، المسلط بلاءه على العصاة. والانتقام أشد من المعاجلة بالعقوبة، وهو يأتي نتيجة الكراهة والسخط الشديد(٧).

<sup>(</sup>۱) الرازي ص ٣٠٥، والبيهقي ص ٩٩. (٢) البيهقي ص ٩٠. (٣) البيهقي ص ٩١.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ١١/ ٢١٨، والشرباصي ٢/ ٢٥١. (٥) البيهقي ص٩٦، والشرباصي ١/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٦) اللسان: نقم، والشرباصي ٢/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٧) الرازي ص ٩٣٨، ٩٣٩، والزجاج ص ٦٢، والغزالي ص ١٢٤، والشرباصي ١/ ٩٨٩.

## ١٦٩ ـ النور

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

وفي معنى الاسم آراء أرجحها:

١ - صاحب النور، أي أنه خالقه، لا أنه الضياء نفسه.

٢ - سبب المصلحة، إذ به سبحانه استقامت الأمور، فسمى نورا بهذا المعنى.

٣ ـ أنه بما بين وأوضح بحججه وبراهين وحدانيته قد نور السموات والأرض(١).

#### ١٧٠ \_ المنير

ورد الاسم في القليل من كتب السنة، ولم يرد في القرآن الكريم. ومعنى الاسم باعث النور والهداية في النفوس (٢).

#### ١٧١ ـ الهادي

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: المبين للخلق طريق الحق، الهادى جميع الحيوانات إلى جلب مصالحها ودفع مضارها (٣).

## المهيمن - المهيمن

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

وفي معنى الاسم أقوال منها:

١ - الرقيب على الشئ، الحافظ له، الشهيد على كل نفس بما كسبت.

٢ - المتصف بالعلم والقدرة والرعاية.

٣- القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، ويكون قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه(٤).

## ۱۷۳ ــ الوتر

ورد الاسم في بعض كتب السنة، ولم يرد في القرآن الكريم.

ومعنى الاسم: المتصف وحده بالقدم والوحدانية، فهو واحد فرد، لاشفع له، أى لازوج له من شكل أو ضد(٥).

<sup>(</sup>١) الرازي ص٣٤٨، والزجاج ص٢٢، والبيهقي ص٢٠١، وانظر الغزالي ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ٢/ ١٢٧٠، واللسان: نور، والشرباصي ٢/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) الرازي ص٩٤٩، والزجاج ص٦٤، والغزالي ص١٣٠.

<sup>(</sup>٤) الرازى ص ٢٠١، ٢٠٢، والزجاج ص ٣٣، ٣٣، والبيه قى ص ٨٤، والغزالي ص ٦٩، والزاهر ١/ ١٨١، وحسنين مخلوف ص ٣٨، والزينة ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٥) البيهقي ص٣٠، والشرباصي ٢/ ١١٩ والزينة ٢/ ٤٦، ٤٧.

#### ١٧٤ ـ الواجد

ورد الاسم في معظم كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بصيغة الفعل.

وفي معنى الاسم أقوال منها:

١ ـ الغنى المستغنى عن كل شئ.

٢ - العالم، من الوجود بمعنى العلم، فهو سبحانه لايضل عنه شئ، ولايفوته شئ ولا يعوزه شئ (١).

#### ٥٧١ ـ اللوجد

ورد الاسم في القليل من كتب السنة، ولم يرد في القرآن الكريم.

ومعنى الاسم: المنشئ، الخالق على غير مثال سابق(٢).

#### 101

ورد الاسم في الكثير من كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: الفرد الذي لاشبيه له ولانظير، المنفرد بوحدانيته في ذاته وصفاته.

والأحد أكمل من الواحد لأنك لوقلت: فلان لايقوم له واحد جاز في المعنى أن يقوم له اثنان أو ثلاثة فما فوقهما. وإذا قلت: فلان لايقوم له أحد فقد جزمت أنه لايقوم له واحد ولا اثنان فما فوقهما، فصار الأحد أكمل من الواحد (٣).

#### ١٧٧ ـ الواحد

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

وفي معنى الأسم أقوال منها:

١ - الفرد الذي لا شريك له ولاشئ قبله ولا يجرى عليه حكم العدد.

٢ ـ الذات التي لا يجوز عليها التكثر بغيرها.

٣ ـ وقال الغزالي: هو الذي لايتجزأ ولايتثنى، أي الذي لاجزء له ولايمكن تقدير الانقسام في ذاته، وهو في الوقت نفسه لانظير له فهو لايتثنى (٤).

<sup>(</sup>١) الرازي ص٣١٠، ٣١١، والزجاج ص٥٧، والبيهقي ص٢٠، والنور الأسمى ص٣٥٨، والغزالي ص١١٨.

<sup>(</sup>۲) الشرباصي ۲/ ۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) الرازي ص٣١٢ ـ ٣١٥، والزجاج ص٥٨، والبيهقي ص٤٩، والزينة ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) الرازى ص٢١٦، والزجاج ص٥٧، والبيهقى ص٢٩، والغزالى ص١١٨. وقد فرق الأزهرى بين الأحد والواحد بأن الأحد قد بنى لنفى ما يذكر معه العدد، والواحد بنى على انقطاع النظير (شرح السنة للبغوى ٥/ ٣٨). وانظر الزينة ٢/ ٣٢.

## ۱۷۸ ـ الودود

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

وفي معنى الاسم أقوال أرجحها:

١ - فعول بمعنى فاعل: الواد لأهل طاعته المحب لعبيده بإيصال الخيرات إليهم.

٢ - فعول بمعنى مفعول: المودود لكثرة إحسانه، المستحق لأن يُودّ ويُعبد ويُحمد (١).

## ١٧٩ ـ الوارث

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: الباقي بعد موت عباده، وذهاب غيره (٢).

وقال الغزالي: هو الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك(٣).

#### ٠ ١٨٠ ـ الواسع

ورد الاسم في معظم كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: الذى وسع وجوده جميع الأوقات، ووسع علمه جميع المعلومات، ووسعت قدرته جميع المقدورات، ووسع سمعه جميع المسموعات، ووسع غناه مفاقر عباده، ورزقه جميع خلقه (٤).

## ۱۸۱ ـ الوفي

ورد الاسم في القليل من كتب السنة، ولكنه لم يرد في القرآن الكريم.

ومعنى الاسم: الذي يتم ما يعد به، ولا يغدر، أو الذي يعطى الحق ويأخذ الحق(٥).

## ۱۸۴ ـ الواقي

ورد الاسم فى القليل من كتب السنة، لكنه ورد فى القرآن الكريم بصيغة الفعل. ومعنى الاسم: الحافظ الحامي (٦).

## ۱۸۳ ـ الوكيل

ورد الاسم في الكثير من كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

وفي معنى الاسم أقوال منها:

١ - القيم الكفيل بأرزاق العباد.

Y = 1 lu Y = 1 lu

<sup>(</sup>١) الرازي ص٢٨٧، والزجاج ص٥٦، والبيهقي ص١٠١، والزاهر ١/ ١٨٤، والزينة ٢/ ١١٦.

<sup>(</sup>٢) الرازي ص ٥١، والزجاج ص ٦٥، والبيهقي ص ٢٨، والزينة ٢/ ١٢٠. (٣) ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) الرازي ص ٢٨٢، ٢٨٣، والزجاج ص ٥١، والبيه قي ص٥٥، وانظر الزاهر ١/ ١٩٠ والغزالي ص ١٠٦، والزينة ٢/ ١٩٠ واللمان: وفي، والبيهقي ص١٠٠. (٦) الشرباصي ٢/ ٢٨٠، واللمان: وقي.

<sup>(</sup>٧) الرازي ص ٢٩٦، ٢٩٧، والزجاج ص ٥٥، والغزالي ص ١١٤ والشرباصي ١/ ٢٨٣.

#### ١٨٤ ـ الوالي

ورد الاسم في كتب السنة، ويفهم ضمنا من بعض آيات القرآن الكريم (الرعد ١١). ومعنى الاسم: المالك للأشياء، المتصرف بمشيئته فيها، والمنفرد بتدبيره لها(١).

#### ١٨٥ ــ الولي

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

وفي معنى الاسم أقوال منها:

١ \_ المتولى للأمر، القائم به.

٢ ـ الناصر لعباده.

٣ \_ الموالي (كالجليس بمعنى المجالس)(٢).

٤ \_ فعيل (صفة مشبهة) من الوالي<sup>(٣)</sup>.

#### ١٨٦ ـ المولي

ورد الاسم في القليل من كتب السنة، كما ورد في القرآن الكريم بلفظه.

وفى معنى الاسم أقوال أشهرها أنه المأمول منه النصر والمعونة، لأنه الملك، ولا ملجأ للمملوك الالمالكه (٤).

## ١٨٧ ـ الوهّاب

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الاسم: المتفضل بالعطاء بدون عوض، ومانح الفضل بلا غرض، ومعطى الحاجة بغير سؤال. وجاء الاسم على صيغة المبالغة للدلالة على جزالة العطاء، وكثرة الإفضال(٥).

## ٨٨١ ـ الأول

ورد الاسم في كتب السنة، وفي القرآن الكريم بلفظه.

ومعنى الأول: القديم الأزلى الذي لايسبقه عدم، والذي ليس له سابق من خلقه.

وعادة ما يقرن الاسم بمضاده، فيقال: الأول والآخر للدلالة على الوجود الدائم، فليس له سبحانه قبل، وليس له بعد. وقد كان من دعاء الرسول: أنت الأول فليس قبلك شئ، وأنت الأخر فليس بعدك شئ (٢).

<sup>(</sup>١) الرازي ص٣٣٥، والزجاج ص٣١، والبيهقي ص٨٨، والغزالي ص٢٢، والشرباصي ١/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) الرازي ص٣٠٠، ٣٠١، والزجاج ص٥٥، والبيهقي ص٨٨ والغزالي ص١١٥، والتصاريف ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) النور الأسمى ص٢٢٩، ٢٣٠، ٢٠٠١. (٤) البيهقي ص٨٨، واللسان: ولي، والشرباصي ٢/ ١١٣.

<sup>(</sup>٥) الرازى ص ٢٣١ ـ ٢٣٣، والزجاج ص ٣٨، والبيه قى ص ٩٧ والغزالى ص ٧٧، والنور الأسمى ص ١١، والرينة ٢/ ١٥. والزينة ٢/ ١٠. (٦) الرازى ص ٣٢٥ ـ ٣٣٥، والزجاج ص ٢٠، والبيهةى ص ٢٤، ٢٥، والزينة ٢/ ٤٧.



## أسماء الله الحسنى بين الدلالة العجمية والدلالة الصرفية

لاحظ العلماء أنه لايوجد اسمان من أسماء الله الحسنى يتطابقان دلاليا، سواء جاء الاختلاف من المعنى المعجمي للاسم (١) حيث يختلف الاسمان في الجذر ويتقارب معناهما فينظن ترادفهما، أو من المعنى الصرفى حين يتفق الاسمان في الجذر فيظن تكرارهما.

فمن القسم الأول الذي يتقارب فيه المعنيان فيظن ترادفهما:

#### \* التفرقة بين الحمد والشكر في وصف الله تعالى نفسه بهما كقوله تعالى:

أ\_ واعلموا أن الله غنى حميد (البقرة ٢٦٧)

إنه حميد مجيد (هود ٧٣)

تنزيل من حكيم حميد (فصلت ٤٢)

ب \_ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم (البقرة ١٥٨)

إن ربنا لغفور شكور (فاطر ٣٤)

والله شكور حليم (التغابن ١٧)

وقد استدل العلماء على اختلافهما بالجمع بينهما فى أكثر من حديث وأثر، إذ الأصل فى العطف المغايرة (٢)، ففى الحديث: فإذا جعت تضرعت إلىيك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وفى حديث آخر: فكبرت الله وحمدت وشكرت (٣).

وقد فرق أبو هلال العسكرى بين اللفظين قائلا إن الشكر الاعتراف بالنعمة على جهة التعظيم المنعم، ولايصح إلا على النعمة، أما الحمد فهو الذكر بالجميل على جهة التعظيم ويصح على النعمة وغير النعمة. وقد جاز وصف الله بالشكر مجازا، والمراد أنه يجازى على الطاعة جزاء الشاكرين على النعمة (٤)

 <sup>(</sup>١) يقول أبو هلال العسكرى في الفروق: كل اسمين يجريان على معنى من المعانى وعين من الأعيان في لغة واحدة فإن كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر (ص١١)، وانظر النور الأسمى ص٩١.

<sup>(</sup>٢) يقول أبو هلال العسكرى في الفروق: يعطف الشيء على الشيء وإن كنانا يرجعان إلى شيء واحد إذا كان في أحدهما خلاف للآخر (السابق ص١١).

<sup>(</sup>٤) الفروق ص ٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم ص ٢١٦، ٢١٧.

#### \* ومنه وصف الله تعالى بالعفو والغفران في مثل قوله تعالى:

إن الله لعفو غفور (الحج ٦٠)

قال أبوهلال العسكرى: أنت تقول: عفوت عنه، فيقتضى ذلك أنك محوت الذم والعقاب عنه، وتقول: غفرت له فيقتضى ذلك أنك سترت له ذنبه ولم تفضحه به(١).

#### ♦ ومنه وصفه تعالى بالقدرة والقهر في مثل قوله تعالى:

أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى (القيامة ٤٠).

أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار (يوسف ٣٩).

قال أبو هلال العسكرى: القدرة تكون على صغير المقدور وكبيره، أما القهر فيدل على كبر المقدور، ولهذا يقال: ملك قاهر إذا أريد المبالغة في وصفه بالقدرة (٢).

#### \* ومنه كذلك وصفه تعالى بالحفيظ والرقيب والمهيمن، في مثل قوله تعالى:

الله حفيظ عليهم (الشوري ٦).

وكان الله على كل شئ رقيبا (الأحزاب ٥٢).

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن (الحشر ٢٣).

قال أبو هلال العسكرى: الرقيب: الذي يرقبك مفتشا عن أمورك.

والحفيظ: لايتضمن معنى التفتيش عن الأمور والبحث عنها.

والمهيمن: القائم على الشئ بالتدبير (٣).

**\* ومنه كذلك وصفه تعالى بالخالق والبارئ والمصور،** وذلك قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى (الحشر ٢٤).

قال الغزالى: قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة، وأن الكل يرجع إلى الخلق والاختراع. ولاينبغى أن يكون كذلك. بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى التقدير أولا، وإلى الإيجاد وفق التقدير ثانيا، وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثا.

والله تعالى خالق من حيث إنه مقدر، وبارئ من حيث إنه مخترع موجد، ومصور من حيث إنه مرتب صور المخترعات أحسن ترتيب(٤).

\* ومنه كذلك وصفه تعالى بالودود والرحيم، فكلاهما يحمل معنى حب الخير لجميع الخلق، والإحسان اليهم، والثناء عليهم، لكن الرحمة مضافة إلى مرحوم، والمرحوم هو المحتاج والمضطر، وأفعال الرحيم تستدعى مرحوما ضعيفا، أما أفعال الودود فلا تستدعى ذلك، بل الإنعام على سبيل الابتداء من نتائج الود(٥).

<sup>(</sup>۱) الفروق ص ۱۰. (۲) السابق ص ۸٤. (۳) السابق ص ۱۷٠.

<sup>(</sup>٤) المقصد الأسنى ص٧٦٠. (٥) السابق ص١٠٩.

وأما القسم الثاني فإنما يتلمس حين يتفق الاسمان في الجذر، ويختلفان في الوزن، فينفى احتمال الترادف بينهما اختلاف معنى الصيغة في كل اسم.

#### وقد لاحظنا أن ذلك يشمل ثلاثة أنواع من الأسماء:

- ١ ـ فنوع نتج اختلاف الوزن فيه عن طريق اشتقاق الصفة من فعلين يختلفان في التجرد والزيادة.
- ٢ ـ ونوع نتج اختلاف الوزن فيه عن طريق اشتقاق الصفة من فعلين مزيدين يختلفان في نوع الزيادة، مما جعل كلا منهما يكتسب معناه الصرفي من معنى فعله المزيد.
- ٣ ـ ونوع نتج اختلاف الوزن فيه عن طريق اشتقاق الصفة الدالة على الفاعل ـ على صيغة وصفية معينة (اسم الفاعل ـ الصفة المشبهة ـ صيغة المبالغة ـ اسم التفضيل ـ الوصف بالمصدر)
   ليدل كل اسم على المعنى الخاص الذي يحمله المشتق الوصفى المعين، أو على المعنى الصرفى لفعله.

#### وإليكم التمثيل والشرح:

أما النوع الأول فيحمل الجذر المجرد فيه أصل المعنى أو المعنى المعجمى، وياتى الجذر المزيد ليضيف معنى جديدا على المعنى المعجمى فيصبح الاسمان مختلفى المعنى تبعا لذلك(١)، وقد يحمل الجذر المزيد معنى معجميا جديدا فيجتمع في اللفظ سببان لاختلاف المعنى لاسبب واحد وقد تمثل النوعان في النماذج الآتية:

| (٦)         | (٥)                      | (٤)        | (٣)                        | (٢)                                                    | (۱)                                                                         |
|-------------|--------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| فعلِ        | فعل                      | فعل        | فعل                        | فعل                                                    | فعل                                                                         |
| وقاعل       | وتفعل                    | وتفاعل     | وافتعل                     | وفعّل                                                  | وأفعل                                                                       |
| والی/ موالی | کبیر/متکبر<br>وفی/متوفّی | علی متعالی | صانع/ مصطنع<br>قادر/ مقتدر | آخر/ مؤخّر<br>عالم/ معلّم<br>قديم/ مقدّم<br>كريم/ مكرم | بادئ/ مبدئ<br>حی/ محیی<br>عزیز/ معز<br>غنی/ مغنی<br>نور/ منیر<br>واجد/ موجد |

### ١ \_ فعل وأفعل:

حملت الصفات المأخوذة من فعل مجرد أصل المعنى، أما تلك التي أخذت من فعل على وزن أفعل فقد أضافت الصيغة فيها معنى التعدية، وهو المعنى الغالب على وزن أفعل كما تذكر كتب

<sup>(</sup>١) جاء في شرح شافية ابن الحاجب: المزيد فيمه لغير الإلحاق لابد لزيادته من معنى، لأنها إذا لم تكن لغرض لفظى كما كانت في الإلحاق، ولا لمعنى كان عبثا (١/ ٨٣).

الصرف(١)، فيكون معنى المبدئ الذي يخلع البدء على الأشياء أي يوجدها، والمحيى الذي يخلع الحياة على الأشياء أي ينقلها من الموت إلى الحياة، وكذلك المعزّ والمغنى والمنير..

## ٢ ـ فعل وفعّل:

حملت الصفات المأخوذة من فعل مجرد أصل المعنى، أما تلك التى أخذت من فعل على وزن فعّل فقد أضافت الصيغة فيها معنى تكثير الفعل والمبالغة فيه، أو معنى التعدية أوهما معاً. وهذان المعنيان هما أشهر المعانى لهذا الوزن<sup>(٢)</sup>، فيكون المعلّم - مشلا - الذى يخلع العلم على الأشياء أى ينقله إليها، وهو فى نفس الوقت الذى يكثر منه الفعل. ويكون المكرِّم الذى يخلع الكرامة على الأشياء أى ينقلها إليها، وهو فى نفس الوقت الذى يكثر منه الفعل.

وهذا بخلاف الصفتين: قديم، ومقّدم، فليس في الوصف الثاني معنى القدم ولكن معنى إعطاء الرتبة للأشياء بجعلها مقدَّمة على غيرها (لاحظ أن القديم مقابل الحادث، والمقدِّم مقابل المؤخِّر) مما يعنى أن اللفظ المزيد قد اجتمع فيه سببان لاختلاف المعنى لاسبب واحد.

## ٣ \_ فعل وافتعل:

ورد من أسماء الله تعالى اسمان مأخوذان من فعلين على وزن افتعل ولهما نظير من الجذر الثلاثي المجرد، وهما:

صانع/ مصطنع.

قادر/ مقتدر.

وقد ذكرت كتب الصرف معانى كثيرة للصيغة المزيدة يناسب منها في هذا المقام معنيان هما: التصرف، أو الاجتهاد في تحصيل أصل الفعل، والمبالغة في المعنى. وربما كان المعنى الأول أنسب في «مصطنع» الذي يفيد (جريا على تصوير الفعل على ما هو عادة للبشر) معالجة الأمر عن طريق تداول أسبابه (۳)، وكان المعنى الثاني أنسب في «مقتدر» الذي يدل على المبالغة في القدرة، وإن لم يكن هناك مايمنع من أخذ المعنين في الاعتبار بالنسبة للصفتين.

## ٤ \_ فعل وتفاعل

ورد من أسماء الله تعالى اسم واحد مأخوذ من فعل على وزن تفاعل وله نظير من الجذر الثلاثي المجرد، وهو:

على/ متعال

<sup>(</sup>١) انظر شرح الشافية ١/ ٨٣، وشذا العرف ٣٨، ٣٩، وأدب الكاتب ص ٤٤٤، ٥٥٨، ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الشافية ١/ ٩٢، وشذا العرف ص٤١، ٤٦، وأدب الكاتب ص٤٦، ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) جاء في شرح الشافية: ولذا قال تعالى: «لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت»، أي ما اجتهدت في تحصيله وبالغت فيه من المعاصى (انظر ١/ ١٠٨ ـ ١١٠).

وقد ذكرت كتب الصرف عدة معان للصيغة المزيدة يناسب منها في هذا المقام معنى المبالغة (١)، فالعلى الذي يتصف بالعلو، أما المتعالى، فالذي يتصف بهذه الصفة على سبيل

ه \_ فعل وتفعل:

ورد من أسماء الله تعالى اسمان مأخوذان من فعل على وزن تفعُّل ولهما نظير من الفعل الثلاثي المجرد، وهما:

كبير/ متكبرً

وفی ً متوفِّی

أما الاسم الأول فيفيد - إلى جانب معنى الجذر - معنى صيرورة الشئ ذا أصله، كتأهل أي صار ذا أهل، وتألم أى صار ذا ألم.. فكذلك تكبر أى صار ذاكبر.

وذكر البيهقي أن التاء في المتكبر هي تاء التفرد والتخصيص بالكبر لاتاء التعاطي والتكلف(٢). وقد يؤخذ في الاعتبار كذلك أن الفعل المزيد مأخوذ من معنى الكبر بخلاف المجرد الذي يدل على معنى الكبر، وبهذا يفترق الاسمان من جانبين.

وأما الاسم الثاني المزيد فيفيد معنى العمل المتكرر في مهلة (٣)، بالإضافة إلى المعنى المعجمي المغاير لنظيره المأخوذ من الفعل المجرد، فالمجرد يفيد معنى الوفاء، والمزيد يفيد معنى قبض الأرواح حين يستوفي أجلها.

٦ \_ فعل وفاعل:

لم يأت من هذا النوع إلا اسم واحد مأخوذ من فعل على وزن «فاعل» وله نظير من الجذر الثلاثي المجرد، وهو:

وال/ مُوال

والمعنى الزائد الذي أضافته الصيغة هنا هو تكثير الفعل ومتابعته، بالإضافة إلى معنى المبالغة الملحوظ فيه(٤).

<sup>(</sup>١) شرح الشافية ١/ ٩٩، ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية/ ١/ ١٠٧، وقد ذكر أنه قد يكون كذلك بمعنى استفعل (١/ ١٠٤)، والبيهقى ص٩٤.

<sup>(</sup>٣) مثل تجرّع وتفهّم (انظر شرح الشافية ١/ ١٠٤)، وجاء مثل هذا في همع الهوامع حيث ذكر أنه يأتي للتكوين بمهلة، ومثل بالأفعال: تفهم وتبصر وتسمّع وتعرّف. المخ (٦/ ٢٦)، وانظر أدب الكاتب ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) جاء في شرح الشافية: ويأتي بمعنى فعّل نحو ضاعف فيكون للتكثير (١/ ٩٩، وانظر شذا العرف ص٤٠)، وذكر صاحب شذا العرف له كذلك معنى الموالاة والمتابعة (ص٠٤).

#### وأما النوع الثاني فقد شمل جذرين جاءا على نموذجين اثنين هما:

| (۲)            | (۱)          |
|----------------|--------------|
| أفعل وفَعَّل   | أفعل واستفعل |
| مُنْزل/ ومنزلّ | مجيب/ مستجيب |

أما النموذج الأول فقد جمع الوزنين أفعل واستفعل، وقد جاء من الوزن الأول الفعل والصفة، كما في قوله تعالى:

أجيب دعوة الداع إذا دعان (البقرة ١٨٦)

إن ربى قريب مجيب (هود ٢١)

وجاء من الوزن الثاني الفعل فقط، كما في قوله تعالى:

فاستجاب لهم ربهم (آل عمران ١٩٥)

وقال ربكم ادعوني استجب لكم (غافر ٦٠)

وإذا كان المعنى المعجمي للجذر واحدا في كلا الفعلين، فإن الاختلاف بينهما قد ظهر في كيفية التعدى من ناحية، وفي دلالة الثاني على معانى التحول والقوة والمبالغة من ناحية ثانية(١).

وأما النموذج الثانى فقد جمع بين الوزنين أفعل وفَعّل وجاء من كل منهما في القرآن الكريم الفعل والصفة كقوله تعالى:

وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة (النساء ١١٣).

أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون (الواقعة ٦٩).

نزّل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه (آل عمران ٣).

قال الله إنى مُنزِّلها عليكم (المائدة ١١٥).

وعلى الرغم من اشترك الصيغتين في معنى التعدية فإن وزن فعل يزيد على وزن أفعل معنى التكثير والمبالغة (٢). وفي هذا يقول ابن قتيبة: «وتدخل فعلت على أفعلت إذا أردت تكثير العمل والمبالغة، تقول: أجدت وجودت» (٣) ولعل إلحاح الكفار على إنكار نبوة الرسول على وبالتالى إنكارهم إنزال القرآن عن طريق الوحى، وادعاءهم أنه من صنع محمد كان السبب في

<sup>(</sup>۱) انظر شذا العرف ص٤٧، وشرح الشافية ١/ ١١٠، ١١١، وهمع الهوامع ١/ ٢٨. وذكر ابن قتيبة أن الفعلين قد يأتيان بمعنى واحد ومثل بقولهم: استخلف لأهله وأخلف أى استقى (ص٤٦٨). وعلى فرض هذا تظل قاعدة: «كل زيادة في المبنى تؤدى إلى زيادة في المعنى» سارية هنا.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية ١/ ٩٢، وشذا العرف ص٤١. (٢) أدب الكاتب ص٤٦٠.

كثرة استخدام القرآن للفعل نزّل مع الكتاب<sup>(۱)</sup> واقتصاره على المصدر التنزيل دون الإنزال<sup>(۲)</sup>، وقد يجمع بينهما<sup>(۳)</sup>. وقد ذهب بعض اللغويين إلى أن القرآن قد سمى بالتنزيل لأنه لم ينزل جملة واحدة، بل سورة سورة وآية آية. وعلى الرغم من وجود أساس لهذا الفهم من معنى الصيغة فقد رفضه الاستراباذى ورد عليه في شرحه للشافية قائلا: «وليس نصًا فيه، ألا ترى إلى قوله تعالى: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وقوله: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية<sup>(٤)</sup>. وقد جمع القرآن الفعلين في آية واحدة، وذلك في قوله تعالى: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم» (النحل ٤٤)

وأما النوع الثالث فيشمل صفات اشتقت من جذور ثلاثية على صيغ وصفية معينة، وعلى أوزان مختلفة، فجاء اختلاف معناها ليس من اختلاف معنى الصيغة بالتجرد والزيادة، ولكن من اختلاف أوزانها من ناحية، وربما من اختلاف المعنى الصرفى لفعلها المجرد من ناحية أخرى، ويلخص هذا النوع الجدول الآتى:

<sup>(</sup>۱) من ذلك: نزّل الكتاب بالحق/ نزل عليك الكتاب بالحق/ إن وليى الله الذى نزل الكتاب/ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده/ إنا نحن نزلنا عليك القرآن الفرقان على عبده/ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا/ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة.

<sup>(</sup>٢) في بضع عشرة آية منها: تنزيل الكتاب لاريب فيه/ تنزيل العزيز الرحيم/ تنزيل من حكيم حميد.

<sup>(</sup>٣) كما في قوله تعالى: ونزلناه تنزيلا/ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.

<sup>.94 /1 (1)</sup> 

|               |                               |      |      |       | منه    | الواردة | الصيغ |       |                     |       |     |     |               | ئوعه من                |              |       |
|---------------|-------------------------------|------|------|-------|--------|---------|-------|-------|---------------------|-------|-----|-----|---------------|------------------------|--------------|-------|
| التسب بالصبغة | Sheif                         | 2000 | نعور | ديكاك | تَعَلَ | تنمك    | آنگ   | ائيمي | Shei                | .7%;- | 13, | الم | الماري        | حيث التعدّى<br>واللزوم | بابه         | القعل |
|               |                               |      |      |       |        | ، ځ     |       |       |                     |       |     |     | پُر           | لازم<br>متعد           | علم<br>ضرب   | بر    |
| ·             |                               |      |      | 33    |        |         |       |       |                     |       |     |     | قابل<br>التوب | لازم                   | نصر          | تاب   |
| 24 ja         |                               |      |      |       |        |         |       |       | J. J. J.            |       |     |     |               | لازم                   | ضرب          | جلّ   |
|               | اسع<br>الحاسبين               |      |      |       |        |         |       |       | سریج الحساب<br>حسیب |       |     |     | <b>J</b>      | متعد<br>لازم           | نصر<br>عظم   | حسب   |
|               | اسلافقلین<br>اسلافقلین        |      |      |       |        |         |       |       | 4.                  |       |     |     | Niè.          | متعل                   | علم          | خفظ   |
|               | أحكم الحاكمين<br>خير الحاكمين |      |      |       |        |         | 3     |       | A. C.               |       |     |     | 250           | لازم<br>متعد<br>لازم   | عظم<br>نصر { | حكم   |
|               | أحسن<br>اخالقين               |      |      | خالاق |        |         |       |       |                     |       |     |     | نيالني        | متعد                   | نصر          | خلق   |
| Sel Per       | خير الراحمين<br>أرحم الراحمين |      |      |       |        |         |       |       | £                   |       |     |     |               | متعد                   | علم          | رحم   |
|               | خير<br>الراز قين              |      |      | رزاق  |        |         |       |       |                     |       |     |     | ريني          | متعد                   | نصر          | رزق   |
|               |                               |      |      |       |        |         |       |       | Ž,                  |       |     |     | J.            | لازم                   | نصر<br>علم } | رشد   |
|               |                               |      |      |       |        |         |       |       | ₹)                  |       |     |     | <i>'</i> į    | متعد<br>لازم           | ئتح<br>عظم   | رفع   |
|               |                               |      |      | ستار  |        |         |       |       | 4                   |       |     |     |               | متعد                   | نصر          | ستو   |
|               |                               |      |      |       |        |         |       |       | 1                   |       |     |     | ريور          | متعد<br>لازم           | علم {        | سمع   |
|               |                               |      |      |       |        |         |       | بهمر  |                     |       |     |     | 2/2           | متعد<br>لازم           | نصر {        | شکر   |

|                          | الصيغ الواردة منه |       |          |        |     |      |              |        |            |        |        |       | نوعه من |                       |              |            |
|--------------------------|-------------------|-------|----------|--------|-----|------|--------------|--------|------------|--------|--------|-------|---------|-----------------------|--------------|------------|
| النسب بالصيغة            | أفيمك             | ريمول | نيعي     | الدن   | تمك | تنيك | تَعَمَل      | تأينوك | تيميل      | ·34.5- | 134    | - 12m | المراد  | حيث التعدى<br>واللزوم | بابه         | الفعل      |
|                          |                   |       |          |        |     | 270  |              |        |            |        |        |       | Sole    | متعد<br>لازم          | ضرب {        | عدل        |
| رنهاي                    |                   |       |          |        |     |      |              |        | .3.<br>.3. |        |        |       |         | لازم<br>متعد          | ضرب<br>نصر   | عز         |
|                          | Mej               |       |          | 9K.    |     |      |              |        | 3          |        |        |       | Me      | مثعد                  | علم          | علم        |
|                          | 195               | -     |          |        |     |      |              |        | مامی       |        |        |       |         | لازم                  | علم<br>نصر   | على<br>علا |
| أول الففرة<br>أول الففرة | الخافرين          |       |          | ننجار  |     |      |              | غيمك   |            |        |        |       | ني)فد   | متعد                  | ضرب          | غفر        |
|                          | الفائحين          |       |          | \$     |     |      | New Comments |        |            |        |        |       | 9,2     | لازم<br>متعد          | نتح {        | نتح        |
|                          |                   |       |          |        |     |      |              |        | مهري       |        |        |       | 236     | لازم<br>متعد          | نصر<br>ضرب   | قدر        |
|                          |                   |       |          | J. 665 |     |      | ,            |        |            |        |        |       | 900     | متعد                  | فتح          | قهر        |
|                          |                   |       | المجيد ا | ميام   |     |      |              |        |            |        | الميرة |       | 954     | لازم                  | ئصر<br>:     | قام        |
| و النوه                  |                   |       |          |        |     |      |              |        | نهري       |        |        |       |         | لازم                  | علم          | قوى        |
|                          | 45%               |       |          |        |     |      |              |        | 2.5        |        |        |       |         | لازم                  | عظم          | کیر        |
| 6.5 <sup>4</sup> 93      | 1227              |       |          |        |     |      |              |        | حريم/      |        |        |       |         | لازم                  | عظم          | کرم        |
|                          |                   |       |          |        |     |      |              |        | Å;         |        |        |       | 74      | لازم متعد<br>لازم     | نصر {<br>عظم | مجد        |
|                          |                   |       |          |        | 77  |      |              |        | 75         |        |        |       | Ŋ       | متعد                  | ضرب          | ملك        |

|               | الصيغ الواردة منه |         |      |      |       |      |      |         |         |        |      |      |        | نوعه من                |            |       |
|---------------|-------------------|---------|------|------|-------|------|------|---------|---------|--------|------|------|--------|------------------------|------------|-------|
| النسب بالصيغة | (isal)            | الم الم | نيعي | الآي | تجميل | تنمل | تتك  | الم الم | - توسير | ٠٠٠٠٠٠ | تيمي | -33  | naj.   | حيث التعدى<br>والملزوم | 4 j        | النعل |
|               | خير<br>المناصرين  |         |      |      |       |      |      |         | .7      |        |      |      | i) a   | منعد                   | نصر        | نصر   |
| ·             |                   |         |      |      |       |      | إحاد |         |         |        |      |      | ¥3     | لازم متعد<br>لازم      | علم<br>عظم | وحد   |
|               | المو او ثيرت      |         |      |      |       |      |      |         |         |        |      |      | وارث   | متعد<br>لازم           | فعِل يفعِل | ورث   |
|               |                   |         |      |      |       |      |      |         | ولئ     |        |      | مولي | وإلى   | متعد<br>لازم           | فعِل يفعِل | ولی   |
|               |                   |         |      | وهاب |       |      |      |         |         |        |      |      | e Jen- | متعد                   | ننح        | وهب   |

ومن هذا الجدول يتبين أن أسماء الله الحسنى التى اشتقت من الفعل الشلاثى وجاءت على أكثر من وزن قد تراوحت بين اسم الفاعل، والصفة المشبهة (بأوزانها المتعددة)، وصيغ المبالغة (بأوزانها المتعددة)، وأفعل التفضيل (بأشكاله المختلفة)، والنسب بالصيغة (بأشكاله المتعددة).

ومثل هذا النوع من الأسماء لايستغنى فيه عن تلمس الفرق من خلال اختلاف الصيغة حتى لو كان فى داخل النوع الواحد، كأن يرد الاسم على صيغتين (أو أكثر) من صيغ الصفة المشبهة أو المبالغة. وهذا يضطرنا إلى أن نبين الفرق من نواح ثلاث:

١ - الفرق بين معانى المشتقات التي تختلف أنواعها.

٢ - الفرق بين معانى الصيغ داخل المشتق الواحد.

٣ ـ الحكم على الصيغ المشتركة بين الصفة المشبهة وصيغ المبالغة.

وبدون هذا وذاك لايمكن أن ننسب اختلاف معانى هذه الأسماء إلى اختلاف معانيها الصرفية.

## أولا: الفرق بين معانى المشتقات التي تختلف أنواعها:

مما تجدر ملاحظته أولا أن أسماء الله الحسنى الواردة في الجدول قد جاء معظمها على صيغ دالة على الفاعل (١)، وقد شمل ذلك:

أ ـ مادل على وجود الصفة (دون قصد المقارنة)، ويضم:

ما يدل على التجدد والحدوث (اسم الفاعل).

- ما يدل على الثبوت والدوام (الصفة المسبهة).

ما يدل على التأكيد والمبالغة (صيغ المبالغة).

ما يدل على التمكن من الوصف والسيطرة عليه (النسب بالصيغة).

ب ـ ما يدل على وجود الصفة (مع قصد المقارنة) ويشمل اسم التفضيل وحده..

اسم الفاعل: مع دلالة اسم الفاعل على التجدد والحدوث فهو يقع في موقع وسط بين الفعل، ولكنه لايرقي إلى ثبوت الصفة المشبهة، فهو أدوم وأثبت من الفعل، ولكنه لايرقي إلى ثبوت الصفة المشبهة إلا إذا ذل دليل على ذلك.

فكلمة «ثاويا» في قوله تعالى: «وما كنت ثاويا في أهل مدين»(٢) (القصص ٤٥) أثبت وأدوم من «ثوى» أو «يشوى»، وكلمة «راحم» في قوله تعالى: «وأدخلنا في

<sup>(</sup>١) فيهما عدا بعض الأسماء التي قيل في أحد تفسيراتها إنها بمعنى مفعول، وهي: الجليل، والحسيب، والحميد، والشهيد، والصمد، والوكيل.

<sup>(</sup>٢) أي مقيما مع الاستقرار.

رحمتك وأنت أرحم الراحمين» (الأعراف ١٥١) أدوم وأثبت من «رحم»، أو «يرحم» في قوله تعالى: «لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم» (هود ٤٣)، أو قوله: «يعذب من يشاء ويرحم من يشاء» (العنكبوت ٢١) ولكنها لاتصل في ثبوتها إلى مستوى الصفة المشبهة «رحمن»، أو «رحيم»(١). وقد كان معنى الحدوث والطروء مراعى في قوله تعالى: «فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك» (هود ٢١)، فقد فضل «ضائق» على «ضيق» للدلالة على أن الضيق عارض غير ثابت؛ لأن الرسول على كان أفسح الناس صدرا.

أما الصفة المشبهة: فأهم ما يميزها عن اسم الفاعل أنها تصاغ من الفعل الثلاثي<sup>(٢)</sup> بقصد نسبة الحدث إلى الموصوف على سبيل الثبوت والدوام وليس على سبيل التجدد والحدوث<sup>(٣)</sup>.

ولتحديد الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة ينبغى أن نركز على أمور ثلاثة هي:

١ ـ جانب المعنى الذى يشتمل على معنى الصيغة، والدلالة الزمنية. فإذا كان اسم الفاعل بصيغته يدل على التجدد والحدوث، فإن الصفة المشبهة تدل على الثبوت واللزوم. وإذا كان اسم الفاعل يحتمل الدلالة على المضى أو الحال أو الاستقبال، فإن الصفة المشبهة تدل على الماضى المتصل بالزمن الحاضر، ولهذا يصح أن تقول هو ظامئ أمس أو غدا، لكن لايصح أن تقول هو ظمآن أمس أو غدا، لأنك لاتقول ظمآن إلا لمن اتصف بالظمأ في الزمن الحال(٤).

٢ \_ جانب الاشتقاق الذي يتمثل في أن اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدى، أما الصفة المشبهة فلا تصاغ غالبا إلا من الفعل اللازم، ومن ذلك قوله تعالى: «ولاتكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» (البقرة ٣٨٣) وقوله تعالى: «وما يكذب به إلا كل معتد أثيم» (المطففين ١٢) فقد أخذ الوصفان من الفعل اللازم «أثم» وهو من باب فرح.

" - جانب التركيب الذي يتعلق بصحة إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها، ومنع ذلك بالنسبة لاسم الفاعل (٥) وقد جاء الاثنان في قوله تعالى: «غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول» (غافر ٣) حيث أضيف اسم الفاعل إلى مفعوله، والصفة المشبهة إلى فاعلها.

وأما صيغ المبالغة: فهى أسماء فاعلين فى الأصل، ولكنها حولت إلى صيغ أخرى بقصد التأكيد والمبالغة والتكثير، قال فى المبحر: «والمبالغة بأحد أمرين: إما بالنسبة لتكرير وقوع الوصف.. وإما بالنسبة إلى تكثير المتعلق» (٦).. واعتبر سيبوبه الصيغ الخمس الآتية أصلا فى المبالغة وهى: فَعّال، وفَعُول، وفَعيل، ومفعال، وفَعل (٧).

<sup>(</sup>١) انظر معانى الأبنية في العربية للسامرائي ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) بكثرة من فَعل لأنه غالب في الصفات اللازمة وظاهرها الاستمرار، وفَعُل لأنه يدل على الغرائز وغير متعد ويدل على الاستمرار، وبقلة من فَعَل لأنه فعل متعد غالبا (انظر الصفة المشبهة ص٢٧ - ٥٠).

 <sup>(</sup>٣) السابق ص٣٥٥. (٤) انظر السامرائي ص٧٤ وما بعدها. (٥) انظر شرح الصبان على الأشموني ٣/ ٢.
 (٦) ١/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٧) ذهب بعضهم إلى أن صفات الله التي هي صيغة مبالغة كلها مجاز، إذ هي موضوعة للمبالغة والمبالغة فيها لأن المبالغة هي أن تثبت للشيء أكثر تماله، وصفات الله تعالى متناهية في الكمال اليمكن المبالغة فيها، والمبالغة أيضا تكون في صفات تقبل الزيادة والنقصان، وصفات الله تعالى منزهة عن ذلك.

#### ثانيا: الفرق بين معانى الصيغ داخل المشتق الواحد:

يثير تعدد الصيغ في كل من الصفة المشبهة وصيغ المبالغة سؤالا هاما، وهو: هل معانيها كلها واحدة أو أن هناك فروقا بينها. لاشك أن حديثنا قبل ذلك عن نفى الترادف يستلزم \_ في حال اتحاد المعنى العجمى \_ عدم الاتحاد في المعنى الصرفى أو معنى الصيغة.

ويؤكد هذا الاتجاه تنوع الاستعمال القرآنى، وعدم استخدامه وزنا معينا من أوزان النوع الواحد تبعا للمعنى المراد إبرازه، كقوله تعالى: «إن الله غفور رحيم» (البقرة ١٨٢)، مع قوله تعالى: «رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار» (ص٦٦).

فماذا يمكن أن يلحظ من فروق بين أوزان الصفة المشبهة؟ أو بين أوزان صيغ المبالغة؟ على الرغم من دقة الإجابة عن هذا السؤال فإننا سنحاول أن نتلمس هذه الفروق، وسنقتصر على الأوزان التي وردت في الجدول السابق.

أما بالنسبة للصفة المشبهة فالملحظ الأساسى عنها أن اختلاف أوزانها يعكس تفاوتاً في درجة دلالتها على الشبوت والدوام من ناحية كما يعكس اختلاف الدلالة الصرفية لأفعالها من ناحية أخرى.

فوزن فَعُلان على سبيل المثال يفيد ثبوت الصفة ولكن بشكل أقل، وإن كان لايبلغ في تجدده ووقوعه مبلغ اسم الفاعل، لأن زواله بطئ مثل: شبعان وظمآن وغضبان وريان (١) ولكنه يعوض هذا بدلالته على معنى الامتلاء أو ضده  $(^{7})$ ، وهذا بخلاف وزن فعيل الذي يفيد ثبوت الصفة بقدر كبير من الدوام والاستمرار نحو طويل وقصير ودميم وعقيم، أو على وجه قريب من ذلك نحو نحيف وسمين. ولذلك يكثر مجيئه وصفا من فَعُل يَفعُل الدال على الغرائز والطبائع  $(^{9})$ ، أما وزن فعل فيرتبط عادة بالصفات الداخلية تبعا لفعله، مثل فرح وطرب وقلق  $(^{3})$ ، ويكثر في الوصف من فعل يفعَل اللازم  $(^{6})$ .

وأما بالنسبة لصيغ المبالغة فعلى الرغم من دلالتها جميعا على كثرة المعنى كمّا وكيفا من ناحية، واشتقاقها من الأفعال المتعدية عادة من ناحية أخرى فإنه يفرق بينها عدة أشياء منها:

<sup>=</sup> أما المحققون ف ذهبوا إلى أن المبالغة في حق الله تعالى لاتعنى زيادة الفعل، ولكن تعنى تعدد المفعولات وكثرة المتعلقات، فالله تواب لكثرة من يتوب إليه من عباده، والله قدير باعتبار تكثير التعلق وليس تكثير الوصف، والله عليم باعتبار عموم العلم لكل الأفراد لا باعتبار المبالغة في الوصف إذ العلم لايصح التفاوت فيه (انظر البرهان ٢/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>١) معاني الأبنية في العربية ص٧٦، ٩١.

<sup>(</sup>٢) دراسات لأسلوب القرآن قسم ٢ جزء ٤ ص ٧٨، وأدب الكاتب ص٥٧٦، وديوان الأدب ١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) ديوان الأدب ٢/ ٢٧٩. وقد قال ابن الحاجب: بطؤ أبلغ من أبطأ لأن الوصف في الأول كأنه غريزة (شرح الشافية ١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) انظر أدب الكاتب ص٧٦٥ والصفة المشبهة ص٨. (٥) ديوان الأدب ١/ ٨٠.

١ - اختلافها في درجة القوة تبعا لاختلاف أبنيتها، على حد قولهم: إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فوزن فَعّال مثلا أو فَعيّول أوفعيّول أدل على المبالغة من فَعُول أوفعيل، وهما أدل على المبالغة من فَعل (١).

٢ ـ تميز وزن فعال بارتباطه بمعنى التكرار والوقوع وقتا بعد وقت، ولذا جعله بعضهم لمن صار له الفعل صناعة، بل ذهب بعضهم إلى أن فعال في المبالغة أصل لفعال في الصناعة، فإذا قلت رجل ضرّاب أوقتال فقد قصدت كثرة وقوع الفعل منه، ولذا حمل عليه مثل خياط ونجار لأن الصناعة تقتضى كثرة المعاناة والمداومة والتكرار (٢).

" - تميز وزن فَعُول بنوع معين من المبالغة ناتج عن كثرة هذا الوزن للدلالة على اسم الشئ الذي يُفعل به نحو الوَضوء والوَقود والثقوب (٣)، فكأن استخدامه في المبالغة باعتبار أنه آلة أو مادة معدة لإيقاع الفعل.

٤ ـ تميز وزن فعيل بكثرة استخدامه للمبالغة في الصفات الدالة على الطبائع وهو منقول عن الصفة المشبهة. فعليم يدل على أنه لكثرة علمه وتبحره فيه أصبح له طبيعة ثابتة، وسجية ملازمة(٤).

وقد فطن إلى مثل هذا أبو هلال العسكرى حين قال: إذا كان الرجل قويا على الفعل قيل فعول مثل صبور وشكور، وإذا فعل الفعل وقتا بعد وقت قيل فعال مثل علام وصبار، وإذا كان عادة له قيل مفعال مثل معوان ومعطاء.. ومن لايتحقق المعانى يظن أن ذلك كله يفيد المبالغة فقط وليس الأمر كذلك بل هي مع إفادتها المبالغة تفيد المعانى التي ذكرناها(٥).

## ثالثا: الحكم على الصيغ المشتركة بين الصفة المشبهة وصيغ المبالغة:

هناك عدد من الصيغ التي وردت في الجدول السابق يقع مشتركايين الصفة المسبهة وصيغ المبالغة، وهي:

۱ ـ وزن فعيل مثل جليل، وحسيب، وحفيظ، وحكيم، ورحيم، ورشيد، ورفيع، وستير، وسميع، وعزيز وعليم.. إلخ<sup>(٦)</sup> بالإضافة إلى ماورد من أسماء أخرى مثل: بديع، وبصير، وجميل، وحليم، وخبير، ورقيب، وسريع..

<sup>(</sup>١) معانى أبنية المبالغة للسامرائى ص٥٥. وقد ورد وزن فعال في الجدول السابق عشر مرات، وفي القرآن الكريم ثمانى مرات (انظر الجدول الملحق بهذا الفصل)، ومجموع ماجاء من أسماء الله الحسنى على هذا الوزن ثلاثة عشر اسما.

<sup>(</sup>٣) السابق ص٥٦. (٣) ديوان الأدب ١/ ٨٥ و٣٨٧. والثقوب من الحطب ما تذكى به النار.

<sup>(</sup>٤) معانى أبنية المبالغة ص٦٤ وانظر البرهان ٢/ ٥١٠. (٥) الفروق اللغوية ص١٢، ١٣.

<sup>(</sup>٦) بلغت الأسماء الموجودة في الجدول السابق عشرين اسما، وفي القرآن الكريم ثلاثين اسما (انظر الجدول الملحق بهذا الفصل) ومجموع ماجاء من أسماء الله الحسني على هذا الوزن نحوا من أربعين.

٢ - وزن فَعُول مثل شكور وغفور، بالإضافة إلى ما ورد من أسماء أخرى مثل: ودود، وعفو، ورءوف، وصبور (١).

٣ ـ وزن فُعل الذي ورد منه لفظ واحد هو ملك.

#### فكيف غيز بين النوعين؟

على الرغم من الصعوبة الشديدة للقيام بذلك، واختلاف العلماء حول معايير الفصل بين النوعين (٢)، بل وتساهل بعضهم في إطلاق أحد النوعين على الآخر الاشتراكهما في الدلالة على قوة المعنى - على الرغم من كل ذلك فإننا نطرح المعيارين الآتيين:

- ١ اتخاذ معنى الصيغة فيصلا حين الحكم، ورد كل ماجاء من فعيل بمعنى اسم الفاعل (سواء كان بمعنى فاعل أو مُفْعل أو مفاعل) إلى الصفة المشبهة إذا كان المراد من الحدث الدلالة على الثبوت، وإلى صيغة المبالغة إذا كان المراد الدلالة على كثرة وقوع الفعل وتكراره.
- ٢ ـ اتخاذ التعدى والملزوم مقياسا آخر، فما كان من اللازم كان أولى أن يُنسب إلى الصفة
   المشبهة، وماكان من المتعدى كان أولى أن ينسب إلى صيغ المبالغة.

## وبهذا يمكن أن نزيل الخلاف بين العلماء في الحكم على أسماء الله الآتية:

- ١ «رفيع الدرجات»: قال أبو حيان في البحر: واحتمل أن يكون رفيع للمبالغة على فعيل من رافع، فيكون الدرجات مفعوله، أي رافع درجات المؤمنين ومنازلهم في الجنة.. واحتمل أن يكون رفيع فعيلا من رَفع الشيئ: علا، فهو رفيع، فيكون من باب الصفة المشبهة.. (٣)
- ٢ «بديع السموات والأرض»: قال أبوحيان: وهو من باب الصفة المشبهة باسم الفاعل فالمجرور مشبه بالمفعول به، وأصله الأول: بديع سمواته.. أو البديع بمعنى المبدع.. وعلى هذا الوجه يكون من إضافة اسم الفاعل لمفعوله (٤)..
- ٣ ـ «شديد العقاب»، قال في البحر: من باب إضافة الصفة للموصوف.. والنصب أبلغ من الرفع لأن فيها إسناد الصفة للموصوف(٥)..
- ٤ "إنك أنت العليم الحكيم": قال في الفروق اللغوية: الحكيم بمعنى المُحْكِم مسئل البديع بمعنى المبدع.. أو بمعنى العالم بإحكام الأمور(٦).

<sup>(</sup>١) بلغ مجموعها في أسماء الله الحسني ستة أسماء فقط.

<sup>(</sup>٢) تزداد الصعوبة في صيغة فعيل التي تأتى إلى جانب الصفة المشبهة والمبالغة ـ تأتى بمعنى فاعل وبمعنى اسم الفاعل من غير الثلاثي.

<sup>.</sup> ٤٥٥ . ٤٥٤ /٧ (٣)

<sup>(</sup>٤) السابق ١/ ٣٦٤، وينبغى أن تحمل الجملة الأخيرة على أن المراد باسم الفاعل هنا صيغة المبالغة، لأن اسم الفاعل لايأتي على وزن فعيل. (٥) ٢/ ٨١. (٦) ص٧٧

فعلى الأول يكون صيغة مبالغة لتعديه إلى مفعول، وعلى الثانى يكون صفة مشبهة إما من «حكم» \_ وهو لازم \_ أو من حكم اللازم.

وبهذا يمكن أيضا أن نحسم القول في صفات الله الآتية:

جليل: صفة مشبهة لأنه من فعل لازم من باب ضرَّب.

حسيب: إذا كان من فعل متعد من باب نصر فهو صيغة مبالغة، وإن كان من فعل لازم من باب عَظُم فهو صفة مشبهة.

حفيظ: صيغة مبالغة لأنه من فعل متعد من باب علم.

رحيم: صيغة مبالغة لأنه من فعل متعد من باب علم.

رشيد: صفة مشبهة لأنه من فعل لازم من باب نصر أو علم.

ستير: صيغة مبالغة لأنه من فعل متعد من باب نصر.

سميع: صيغة مبالغة لأنه من فعل متعد من باب علم.

عزيز: صفة مشبهة لأنه من فعل لازم من باب ضرب، أو نصر، أو علم.

عليم: صيغة مبالغة لأنه من فعل متعد من باب علم.

على": صفة مشبهة لأنه من فعل لازم من بابي علم ونصر.

وقياس باقى الصفات على ذلك.

### ونقف الآن لنناقش شبهة أثارها اثنان من الباحثين الشبان عند تناولهما لبعض أسماء الله الحسني، وتمثل ذلك في قول أحدهما:

1 \_ بارئ وخالق: فعلاهما متعديان. وجعلتهما في الصفة المسبهة لدلالتهما على الدوام والاستمرار، وهو مايليق بصفات الله عزوجل(١).

٢ ـ ومن صفات الله عزوجل مما جاء على وزن فعيل، وقد يكون من أفعال متعدية، ومع ذلك ذكرتها في الصفة المشبهة لدلالتها على الشبوت والدوام، وهو ما يليق بصفات الله تعالى: سميع، وعليم (٢)..

وقول الآخر إن جميع صفات الله من الصفة المسبهة، فالعامل الديني يوجب ثبوتها لعدم تغيرها، بغض النظر عن الصيغة الصرفية التي صيغت عليها، سواء كانت صيغة اسم الفاعل مثل الرازق، والواحد، والماجد أو صيغة مبالغة مثل: الودود، والصبور، والشكور، والرزاق، والفتاح، أو صفة مشبهة مثل العزيز، والكريم، والعظيم، والحكيم (٣)..

<sup>(</sup>١) التعدد الوظيفي للصيغة الصرفية ص١٣٢

<sup>(</sup>٢) السابق ص١٤٣.

<sup>(</sup>٣) الصفة المشبهة: دراسة نحوية ص١٥٨.

#### وأوجه اعتراضي على الكلام السابق تتلخص فيما يأتي:

- أ ـ أنه يلغى الفروق الدلالية الناشئة عن معانى الصيغ أو المعانى الصرفية للكلمات.
- ب أنه يعجز عن الإجابة عن السؤال: لماذا تتعدد الصيغ من الجذر الواحد في أسماء الله الحسني؟
- حـ أنه يخلق توهما خاطئا لدى القارئ أن تنزيه الله تعالى يستلزم إثبات جميع الصفات له على طريق الثبوت واللزوم.
- د أن كلا الباحثين حين يرفض تفسير بعض صفات الله على معنى النجدد والحدوث، كما يدل اسم الفاعل، كأنه يرفض أن يسند الوصف إلى الله تعالى بالصيغ الفعلية لأنها أدخل في هذا الباب من أسماء الفاعلين، مع أن الاستعمال القرآني على خلاف ذلك، بل إن الكثير من هذه الصفات جاء بطريق الإسناد الفعلى كما يدل الإحصاء، وكما تدل الأمثلة الآتية:
- ١ المؤخِّر: لم يرد في القران الكريم إلا في صيغة فعلية كقوله تعالى: «ومانؤخره إلا لأجل (هود ١٠٤)، والمؤخر من الأسماء الواردة عند الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم.
- ٢ المبدئ: لم يرد في القرآن الكريم إلا في صيغة فعلية كقوله تعالى: «إنه هو يبدئ ويعيد»
   (البروج ١٣)، والمبدئ من الأسماء الواردة عند الترمذي والحاكم وابن ماجة والبيهقي وغيرهم.
- ٣ ـ الباسط: لم يرد في القرآن الكريم إلا في صيغة فعلية كقوله تعالى: «والله يقبض ويبسط» (البقرة ٢٤٥). والباسط من الأسماء الواردة عند الترمذي والحاكم وابن ماجة والبيهقي وغيرهم.

وغير ذلك كثير.

هـ أن القول الذى طرحاه يلغى بابا واسعا من أبواب البلاغة، وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهو ماراعاه القرآن الكريم الذى يصرف أساليب الكلام حسب ما تقتضيه الأحوال، فهو فى موقف يسوق الكلام مرسلا، وفى موقف ثان يسوقه مؤكداً بمؤكدا بمؤكدات قليلة، وفى موقف ثالث يسوقه مؤكدا بمؤكدات كثيرة، وهكذا.

ولاشك أن كل صيغة من الصيغ الاشتقاقية، بل كل وزن في داخل الصيغة الواحدة يحمل معه ظل المعنى الذي يمكن توظيفه لمطابقة مقتضى الحال من ناحية، وللإحاطة بجوانب الصفة من جميع أطرافها - من ناحية أخرى، فكيف يمكن رصد أسرار البيان القرآني دون الاستعانة بالمعانى الإضافية، ومعانى الصيغ؟

أما النسب بالصيغة أو التعبير بالكناية: فنعنى به مجى قدر من أسماء الله تعالى بصورة تحمل معنى تملّك الصفة المعينة، والتمكن منها، والقدرة على التصرف فيها، وقد أخذ ذلك الصور الآتية:

- ١ ـ استخدام اسم الفاعل أو صيغة المالغة للدلالة على الصاحبية أو التحكم، كما في قوله تعالى: وماربك بظلام للعبيد (فصلت ٤٦)، قال العكبرى: أى بذى ظلم حتى لايقال إن المنفى الظلم الكثير دون القليل(١).
- ٢ ـ استخدام لفظ «ذو» بمعنى «صاحب»، أو «أهل» أو «رب» مضاف للمصدر المطلوب إثبات الوصف منه مثل:
  - ذو الجلال والإكرام ذو الرحمة ذو المغفرة ذو القوة ذو الطُّول.
    - ـ أهل التقوى وأهل المغفرة.
      - ـ رب العزة.

وقد جاءت بعض هذه الصفات بصيغ أخرى ضمن أسماء الله الحسنى، مثل: ذو الجلال مع الجليل، وذو الرحمة مع الرحمن والرحيم، وذو المغفرة، وأهل المغفرة مع الغافر والغفور والغفار، وذو القوة مع القوى..

وقد أطلقت على هذا النوع من الأسماء وصف التعبير بالكناية لأنه إلى جانب إثباته الصفة يحمل في طياته الدليل عليها، فهو يشبه الكناية في جمعها بين الشئ ودليله. فإن نفى الظلم الكثير يتبعه القليل بالضرورة لأن الذى يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم فإذا ترك الكثير مع زيادة نفعه (في حق من يجوز عليه النفع والضرر) كان للظلم القليل المنفعة أترك (٢). كما أن صاحب الشئ ومالكه وربه المتحكم في شئونه ألصق به من غيره، وأدخل في باب الوصف به من سواه، فكأنه قيل إن الله يتصف بالرحمة لأنه صاحبها ومالكها، وبالعزة لأنه ربها والمتصرف في أمرها.. وهكذا.

ويبقى التعبير بأفعل التفضيل، وقد جاءت أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم منه على ثلاث صور هى:

١ - صورة التفضيل المطلق أو التفضيل التام، كما في قوله تعالى:

«هو الأول والآخر» (الحديد ٣)

(سبح اسم ربك الأعلى»(٣) (الأعلى ١)

 $(100^{(3)})$  (العلق  $(100^{(3)})$ 

<sup>(</sup>١) دراسات لأسلوب القرآن قسم ٢ جزء ٤ ص٦٦٢، وانظر تخريجات أخرى في البرهان ٢/ ٥١١ - ٥١٣.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٣/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) قال المفسرون على سبيل المثال: معناه أعلى من أن يقاس به أو يعتبر بغيره.

<sup>(</sup>٤) قال أبوحيان: هو الأكرم الذى لايلحقة نقص. والأكرم صفة تدل على المبالغة في الكرم إذ كرمه يزيد على كل كرم، ينعم بالنعم التي لاتحصى، ويحلم على الجاني، ويقبل التوبة. (البحر ٨/ ٤٩٢).

#### ٢ - التفضيل المباشر، كما في قوله تعالى:

«الله أعلم حيث يجعل رسالته» (الأنعام ١٢٤).

ويلاحظ أنه في جميع الآيات التي ورد فيها هذا الاسم لم يأت بعد أفعل التفضيل «من» الجارة للمفضل عليه (١) وذلك لأحد سببين:

أ- إما لخروج أفعل التفضيل هنا عن بابه، والمراد مجرد إثبات الصفة على سبيل التقوية والتأكيد، ويحمل المعنى حينئذ على الصفة المشبهة.

ب ـ أو محاولة للبعد عن مفهوم المقارنة الذي قد يوهم بالمشاركة في أصل الصفة مع آخرين. وقد لمح بعضهم هذا المعنى فاعتبر هذا النوع من التفضيل المطلق لأن في حذف من والمفضل عليه إشارة إلى قصد التعميم وعدم التقييد بمفضل عليه معين. ولذا قال المفسرون في قوله تعالى: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم» (النور ٣٠) إن المراد أزكى من كل شئ نافع.

بل بالغ بعضهم فأخرج جميع أسماء الله تعالى التي جاءت على وزن أفعل - أخرجها من التفضيل قائلا: «وعلى هذا كانت صفاته سبحانه صفات خاصة لايشركها في جوهرها وقدرها وجلالها صفات المخلوقين. فما جاء من ذلك على أفعل لايمكن أن يفيد التفضيل بل ينصر فإلى الكمال المطلق في مفهوم أي من تلك الصفات. ألا ترى أن قول المؤذن: «الله أكبر» من هذا الكمال المطلق، فالله كبير ليس بعد كبره شئ.. وليس لنا أن ننصر ف إلى فكرة التفضيل ونحن نتلو قوله سبحانه: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى»(٢).

# ٣ ـ أما الصورة الشالئة للتفضيل فقد جاءت عن طريق صياغة أفعل التفضيل من فعل مساعد وإضافته إلى جمع معرفة، كما فى قوله تعالى:

أ\_ «والله خير الماكرين» (الأنفال ٣٠).

ب ـ «وارزقنا وأنت خير الرازقين» (المائدة ١١٤).

حــ «أو يحكم الله لى وهو خير الحاكمين» (يوسف ٨٠).

د ـ «فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين» (يوسف ٢٤).

هـ - «وتذرون أحسن الخالقين» (الصافات ١٢٥).

و ـ «ألاله الحكم وهو أسرع الحاسبين» (الأنعام ٦٢).

ز ـ «وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين» (هود ٤٥).

ويلاحظ في جميع هذه الأمثلة أن التفضيل فيها جاء من فعل ثلاثي كان يمكن التفضيل منه مباشرة فلماذا عدل عن ذلك؟

<sup>(</sup>١) لاحظ كذلك أن وصف الله بأنه «أكبر» في كثير من الشعائر الدينية قد جاء على هذا النحو.

<sup>(</sup>٢) من أساليب القرآن لإبراهيم السامرائي ص٨٢.

ربما كان السبب يكمن في أن الغرض قد تعلق بوصف زائد على مجرد التفضيل، وصف يبين نوع الحدث أو درجته ورتبته في قائمة الاحتمالات. فليس المراد في المثال الأول تفضيل الله في وصف المكر، وإنما النص على خيرية هذا المكر مما سواه، وليس المراد في المثال (هـ) مجرد التفضيل في مجال الخلق، ولكن النص على أحسنيته، وكذلك يقال في المثال (و) الذي لايكتفى فيه بمجرد التفضيل في الحساب، ولكن يضم إلى ذلك التفضيل في السرعة.

ويبقى - بعد ذلك - أن نتعرض لنوعين من أسماء الله الحسنى جاء أفراد كل منهما على صيغة واحدة، ولم يسبق الإشارة إلى معناها:

١ ـ ماجاء على وزن «فعَل» بمعنى مفعول، وهو لفظ «الصمد» قال المفسرون: من صمد إليه إذا قصده، فالله مصمود أى مقصود في الحوائج(١)، وقد روى هذا المعنى الضحاك عن ابن عباس، قال: الذي يُصمد إليه في الحاجات كما قال عزوجل: «ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون»(٢).

٢ \_ ماجاء من باب الوصف بالصدر مثل:

السلام، كما في قوله تعالى: «الملك القدوس السلام» (الحشر ٢٣)

العدل كما ذكر البيهقي في كتابه (٣)

الحق، كما في قوله تعالى: «ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق» (الأنعام ٦٢).

وهذا النوع من الوصف كثر في لغة العرب، وقد مثل له اللغويون بأمثلة كثيرة منها:

رجل عدل أي عادلً.

مفازة قفر، أي مقفرة.

قوم فطر، أي مفطرون.

ثوب خَلَق، أي بال.

مكان زَلَق، أي دَحْض.

وحمله النحاة على المبالغة فكأن الموصوف بالمصدر قد صار هو المصدر بعينه نظرا لشدة تمثل الحدث فيه، فالرجل الملتزم بالعدل جدير بأن يسمى عدلا، وكذا يقال عن الوصف بالسلام والحق وغيرهما.

والجدول الآتى يوزع صفات الله الواردة في القرآن الكريم على أوزان الصفة المشبهة والمبالغة للتعرف على نسبة تردد كل وزن:

<sup>(</sup>١) شرح أسماء الله الحسنى للرازى ص٣١٧ ـ ٣١١. وانظر تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج حيث قال: هو السيد المصمود إليه في الحوائج (ص٥٨)، ومثل هذا في البحر المحيط ٨/ ٥٢٧.

<sup>(</sup>٢) جامع القرطبي ٢٠/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>۳) ص۱۰۱.

# توزيع أسماء الله الحسنى الواردة على أوزان الصفة المشبهة وصيغ المبالغة(١)

| 1.35   | (1)                  | فغال (۲) | Śi                       | 333    | :Très  | ýð,   | 333                                           | الأف                                                               | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ø                                                |
|--------|----------------------|----------|--------------------------|--------|--------|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| القيوم | البر<br>الحى<br>الرب | السلام   | الحكم<br>الصماد<br>الأحد | القدوس | الرحمن | الملك | الرءوف<br>الشكور<br>الغفور<br>الغور<br>الودود | التواب<br>الجبار<br>الرزاق<br>النفار<br>الفتاح<br>القهار<br>الوهاب | البصير المخفيظ المخفيظ المخفيظ المخفيظ المخفيظ المخفيظ المختير المختير المختير المختير المختير المختير المختير التعليم التعلي | 17 7 2 0 7 7 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

<sup>(</sup>١) اكتفينا بالواردة في القرآن (انظر الجدول الملحق بالفصل الأول)

<sup>(</sup>٢) أدخلنا الوصف بالمصدر في الجدول لما يفيده من معنى المبالغة في الصفة.

# التصنيفات الدلانية لأسماء الله الحسنى

### ا \_ تصنيفات القدماء

فطن القدماء إلى إمكانية تصنيف أسماء الله إلى مجموعات أو مجالات دلالية حسب معانيها. وربما كان من أقدم من حاول ذلك الإمام البيهقى (٣٨٤ ـ ٤٥٨هـ) في كتابه: الأسماء والصفات، والغزالي (٤٥٠ ـ ٥٠٥هـ) في المقصد الأسنى، وفخر الدين الرازى (٤٤٥ ـ ٢٠٣هـ) في كتابه لوامع البينات، شرح أسماء الله تعالى والصفات.

أما البيهقى (ولعله تبع فى ذلك أبا عبدالله الحسين بن الحسن الحليمى ٣٣٨ ـ ٢٠٥ مـ) (١) فقد قسم أسماء الله تعالى إلى خمس مجموعات هى:

١ .. مجموعة الأسماء التي تتبع إثبات الباري والاعتراف بوجوده (ثمانية أسماء).

٢ \_ مجموعة الأسماء التي تتبع إثبات وحدانيته تعالى (خمسة أسماء).

٣ ـ مجموعة الأسماء التي تتبع إثبات الإبداع والاختراع له تعالى (واحد وعشرون اسما).

٤ \_ مجموعة الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى (واحد وثلاثون اسما).

مجموعة الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له تعالى فيما أبدع وفق مشيئته (خمسة وثمانون اسما).

ولكنه عاد فاعترف بصعوبة الفصل في بعض الأحيان، وبإمكانية إلحاق بعض هذه الأسماء بمجموعتين أو أكثر<sup>(٢)</sup> (أربعة أسماء)

### أما المجموعة الأولى فقد وضع تحتها الأسماء الآتية:

القديم (٣)، الأول، الآخر، الباقي، الحق، المبين، الظاهر، الوارث.

وأما المجموعة الثانية فقد وضع تحتها الأسماء الآتية:

الواحد، الوتر، الكافي، العليّ، الرفيع.

## وأما المجموعة الثالثة نقد وضع تحتها الأسماء الآتية:

الله، الحي، العالم، القادر، الحكيم، السيد، الجليل، البديع، البارئ، الذارئ، الخالق، الخلاق، الخلاق، الصانع، الفاطر، البادئ، المصور، المقتدر، الملك، المليك، مالك الملك، الجبار.

(١) انظر ص ٢١ من البيهقي. (٢) انظر ص ٢١، والصفحات ٢٣ ـ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) يقول المرحوم الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة: لم يرد في القرآن ولا في الآثار الصحيحة وصف الله تعالى به، والمتكلمون يستعملونه ويصفونه به (دراسات لأسلوب القرآن الكريم قسم ٢ جزء ٤ صفحة ٥٧).

### وأما المجموعة الرابعة فقد وضع تحتها الأسماء الآتية:

الأحد، العظيم، العزيز، المتعالى، الباطن، الكبير، السلام، الغنى، السبوح، القدوس، المجيد، القريب، المحيط، الفعّال، القدير، الغالب، الطالب، الواسع، الجميل، الواجد، المحصى، القوى، المتين، ذو الطّول، السميع، البصير، العليم، العلام، الخبير، الشهيد، الحسيب.

## وأما المجموعة الخامسة فقد وضع تحتها الأسماء الآتية:

المدبّر، القيوم، الرحمن، الرحيم، الحليم، الكريم، الأكرم، الصبور، العفوّ، الغافر، الغفّار، الغفور، الرءوف، الصملد، الحميد، القاضى، القاهر، القهّار، الفتاح، الكاشف، اللطيف، المؤمن، المغيمن، الباسط، القابض، الجواد، المنّان، المُقيت، الرازق، الرزّاق، الجبار، الكفيل، الغياث، المجيب، الولى، الوالى، المولى، الحافظ، الخفيظ، الناصر، النصير، الشاكر، الشكور، البر، فالق الحب والنوى، المتكبر، الرب، المبدئ، المعيد، المحيى، المميت، الضار، النافع، الوهّاب، المعطى، المانع، الخافض، الرافع، الرقيب، التوبّان، اللهيّان، الوفيّ، الودود، العدل، الحكم، المقسط، الصادق، النور، الرشيد، الهادى، الحنّان، الجامع، الباعث، المقدم، المؤخر، المعز، المذل، الوكيل، سريع الحساب، ذو الفضل، ذو انتقام، المغنى، الطبيب، الشافى، الحييّ.

وأورد البيهقى بعد ذلك عددا من الأسماء ذكر أنها يمكن أن تقع تحت أكثر من مجموعة يهي:

- ١ (ذو العرش) الذي يمكن أن يتبع المجموعة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، أو الخامسة.
  - ٢ ـ (ذو الجلال والإكرام) الذي يمكن أن يتبع المجموعة الأولى، أو الثانية.
- ٣ ـ (الفرد) لأن معناه المنفرد بالقدم (المجموعة الأولى)، والإبداع (المجموعة الثالثة)، والتدبير
   (المجموعة الخامسة)، [هذا بالإضافة إلى ما يدل عليه من معنى الوحدانية: المجموعة الثانية].
  - ٤ (ذو المعارج) الذي يمكن أن يتبع المجموعة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، أو الخامسة.

## ولنا على هذا التصنيف جملة ملاحظات منها:

### ١ - عدم المنطقية في توزيع بعض الأسماء:

- أ- ففى حين يضع الواحد والوتر فى مجموعة الأسماء التى تتبع إثبات وحدانية الله تعالى يضع الأحد فى مجموعة الأسماء التى تتبع نفى التشبيه عن الله تعالى.
- ب وفى حين تخلو المجموعة الأولى من اسم «الحى» مع أنها خاصة بالأسماء التى تتبع إثبات البارى والاعتراف بوجوده، نجد هذا الاسم موضوعا فى مجموعة الأسماء التى تتبع إثبات الإبداع والاختراع له تعالى.
- وهو يسقط لفظ «الإله» من التوزيع، وكان حقه أن يوضع في المجموعة الثالثة تاليا للفظ
   الجلالة «الله».

- د ـ وهو يوزع كلمات الجذر الواحد تحت أكثر من نوع وحقها أن تجمع جميعا في مكان واحد، فلا معنى لوضع «العلى» في المجموعة الأولى، «والمتعالى» في الرابعة، ولا معنى لوضع العالم في المجموعة الثالثة، و«العليم» و«العلام» في المجموعة الرابعة، ولامعنى لوضع «القادر» في المجموعة الثالثة، و«القدير» في المجموعة الرابعة.
- هـ وهو يسقط من التوزيع أسماء كثيرة موجودة في فصول الكتاب. ففي حين تبلغ الأسماء في التصنيف الإجمالي ١٢٣ اسما نجدها تبلغ في الفصول ١٤٨ اسما بفارق ٢٥ اسما.
- و ـ وهو بعد هذا يتبع تصنيفا فضفاضا جعله يضع تحت مجموعة واحدة خمسة وثمانين

### وقد عاد البيهقى فقدم تصنيفا ثانيا عاما إلى:

- ١ ـ صفات الذات، وهي ما استحقه تعالى فيما لم يزل ولايزال، (أو هي ما اتصف به دون ضده أزلا وأبدا)، كالحياة والقدرة والعلم، والإرادة، والسمع والبصر والكلام..
- ٢ ـ صفات الأفعال، وهي ما استحقه تعالى فيما لايزال دون الأزل (أو هي ما اتصف به وبضده)(١)، كالخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة، والعفو، والعقوبة..

## وقدم تصنيفا ثالثا قسم فيه الصفات إلى مجموعات جزئية على النحو التالى:

- ١ \_ مجموعة العلم، وتشمل: العليم، والخبير، والحكيم، والشهيد، والحافظ، والمحصى (٢)..
- ٢ ـ مجموعة القدرة، وتشمل: القاهر، والقهار، والقوى، والمقتدر، والقادر، وذو القوة، والمتين،
   والغلاب(٣)...
- ٣ ـ مجموعة العظمة، وتشمل ذو الجلال والإكرام، والعزيز، والجبار، والمتكبر، والعظيم، والمجيد(٤).
- ٤ ـ مجموعة المشيئة والإرادة، وتشمل: الرحمن، والرحيم، والغفار، والودود، والعفو، والرءوف، والصبور، والحليم، والكريم، والبرّ(٥)..

# أما الغزالي (٦) فقد قسم أسماء الله إلى عشرة أقسام (٧) هي:

١ ـ ما يدل على الذات وهو لفظ الجلالة «الله»، ويقرب منه اسم «الحق» إذا أريد به الذات من حيث هي واجبة الوجود.

<sup>(</sup>۱) ص۱۲۷، ۱۳۸ (۲) ما ۱۶۳ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ص ١٥٥ وما بعدها. (٤) ص ١٦٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) انظر المقصد الأسنى ص٤١، ١٤١.

<sup>(</sup>٧) أقام الغزالي تقسيمه على إرجاع أسماء الله إلى ذات وسبع صفات تجمع أفعالا كثيرة. وعن طريق الاختيار بين عناصر أربعة (هي: ذات \_ سلب أو إضافة \_ أفعال \_ أوصاف) أمكنه أن يصل بالأقسام إلى عشرة.

- ٢ ـ ما يدل على الذات مع سلب، مثل القدوس، والسلام، والغني، والأحد، ونظائرها(١).
- ٣ ـ ما يرجع إلى الـذات مع إضافة، مثل العلى، والعظيم، والأول، والآخر، والظاهر، والباطن، ونظائره (٢).
  - ٤ ما يرجع إلى الذات مع سلب وإضافة، كالملك، والعزيز (٣).
  - ٥ ـ ما يرجع إلى صفة، كالعليم، والقادر، والحي، والسميع، والبصير.
  - ٦ ما يرجع إلى العلم مع إضافة، كالخبير، والحكيم، والشهيد، والمحصى (٤).
    - ٧ مايرجع إلى القدرة مع إضافة، كالقهّار، والقوى، والمقتدر، والمتين (٥).
  - $\Lambda$  ما يرجع إلى الإرادة مع إضافة، كالرحمن الرحيم، والرءوف، والودود $^{(7)}$ .
- ٩ ما يرجع إلى صفات الفعل، كالخالق، والبارئ، والمصور، والوهاب، والرزاق، والفتاح، والقابض، والباسط، والخافض، والرافع، والمعز، والمذل، والعدل، والغيث، والمجيب، والواسع، والباعث، والمبدئ، والمعيد، والمحيى، والمميت، والمقدم، والمؤخر، والوالى، والبر، والتواب، والمنتقم، والمقسط، والجامع، والمانع، والمغنى، والهادى، ونظائره.
  - ١٠ ما يرجع إلى الدلالة على الفعل مع زيادة، كالمجيد، والكريم واللطيف(٧).

ثم عقب على هذا التقسيم قائلا: فلا تخرج هذه الأسامى وغيرها عن مجموع هذه الأقسام العشرة، فقس ما أوردناه بما لم نورده.

وأما الفخر الرازى فبعد أن ذكر عددا من الطرق التي اتبعت في النظر إلى صفات الله مثل طريقة الإلهيين، وطريقة المعتزلة وغيرهما (^) قدم تقسيما آخر قال فيه:

صفات الله تعالى على ثلاثة أقسام (٩):

١ - صفات ذاتية، والمراد بها الألقاب الدالة على الذات، كالموجود، والشئ، والقديم.

٢ - وصفات معنوية، والمراد بها الألفاظ الدالة على معان قائمة بذات الله تعالى كقولنا عالم، وقادر، وحيّ.

<sup>(</sup>١) فالقدوس: المسلوب عنه كل ما يخطر بالبال، والسلام: المسلوب عنه العيوب.. وهكذا.

<sup>(</sup>٢) فالعلى: الذات التي هي فوق سائر الذوات في المرتبة، فهي إضافة، والأول هو السابق على الموجودات، وهكذا.

<sup>(</sup>٣) فالملك يدل على ذات لايحتاج إلى شئ ويحتاج إليه كل شئ، والعزيز هو الذي لا نظير له.

<sup>(</sup>٤) فالخبير هو العالم مع إضافة الأمور الباطنة، والحكيم هو العالم مع إضافة أشرف المعلومات.. وهكذا.

<sup>(</sup>٥) فالقوة: تمام القدرة، والمتانة: شدتها، والقهر: تأثيرها في المقدور بالغلبة.

<sup>(</sup>٦) فالرحمة ترجع إلى الإرادة مع إضافة قضاء حاجة المحتاج، والود يرجع إلى الإرادة مع اضافة الإحسان والإنعام، وهكذا.

<sup>(</sup>٧) فالمجيد يدل على سعة الإكرام مع شرف الذات، والكريم كذلك، واللطيف يدل على الرفق في الفعل.

<sup>(</sup>٨) لوامع البينات ص ٣٧ ومابعدها. (٩) السابق ص ٤٧، ٤٨.

٣ ـ وصفات فعلية، والمراد بها الألفاظ الدالة على صدور أثر من الآثار عن قدرة الله تعالى، وهي عبارة عن مجرد صدور الآثار عنه، إذ لا معنى للخالق إلا إذا وجد المخلوق منه بقدرته، ولامعنى للرازق إلا أنه وصل الرزق منه إلى العبد بسبب إيصاله.

### أما ابن حجر فقد ذكر أن أسماء الله تعالى من جهة دلالتها على أربعة أضرب:

- ١ \_ ما يدل على الذات (عينا) مجردة وهو لفظ «الله».
- ٢ \_ ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم، والقدير، والسميع، والبصير.
  - ٣ \_ ما يدل على إضافة أمر ما إلى الله كالخالق، والرازق.
  - ٤ ـ ما يدل على سلب شئ عنه، كالعلى، والقدوس(١).

ويستنتج من تقسيم ابن حجر أنه لايفرق بين الأسماء والصفات، وأن كل اسم صفة وكل صفة اسم فيما عدا لفظ الجلالة الذي يدل على الذات عينا، فهو اسم وليس صفة.

### ٢ ـ التصنيف التفريعي

من الممكن لمن يتأمل في دلالات هذه الأسماء أن يلمح فيها تفريعات كلية تحستها أخرى جزئية على النحو التالي (٢):

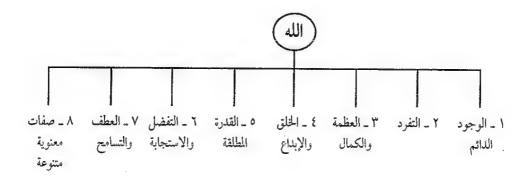

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٣/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) بعض الصفات يتكرر في أكثر من موضع، إما لصلاحيته لذلك، أو لتعدد تفسيراته.

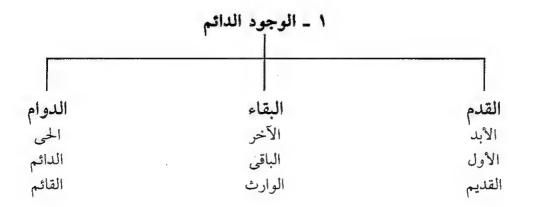

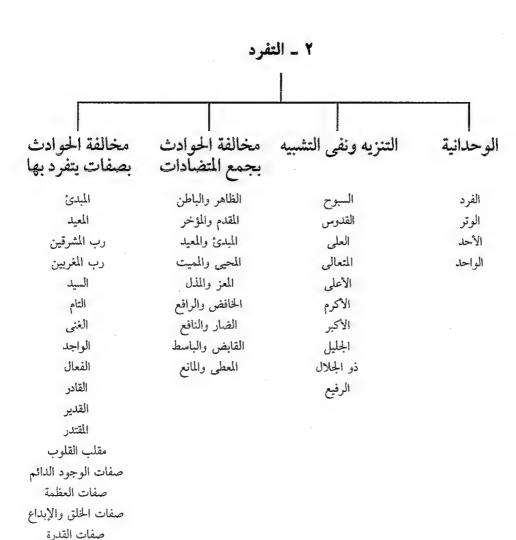

# ٣ \_ العظمة والكمال

| القدرة    | العلم    | المنح   | استحقاق       | السيادة | السلطان   | القوة      |
|-----------|----------|---------|---------------|---------|-----------|------------|
| الطلقة    | والإحاطة | والعطاء | الحمد والثناء | المطلقة | والنفود   | والجبروت   |
| ارجع إلى  | المحيط   | المثيب  | الحميد        | السيد   | الحاكم    | الجبار     |
| صفاتها،   | الرقيب   | المجيب  | الجليل        | الصمد   | الحكم     | العظيم     |
| وإلى صفات | الخبير   | الرازق  | الصمد         | الكافي  | ذو الطول  | القاهر     |
| الخلق     | الكاشف   | الرزاق  | الجميل        | الوالي  | الغالب    | القهار     |
| والإبداع  | الواسع   | المعطى  | الحسيب        | الولي   | المالك    | الكبير     |
|           | الطالب   | المغنى  | الودود        | المولى  | الملك     | المتكبر    |
|           | الواجد   | القيت   |               | القيم   | المليك    | المتعالى   |
|           | السامع   | الفاتح  |               | القائم  | الناصر    | الأعلى     |
|           | السميع   | الفتاح  |               | القيام  | النصير    | الشديد     |
|           | البصير   |         |               | القيوم  | المنتقم   | ذو المعارج |
|           | العالم   |         |               | . •     | ذو انتقام | ذو القوة   |
|           | العليم   |         |               |         | المهيمن   | العزيز     |
|           | العلام   |         |               |         |           | القوى      |
|           | الحسيب   |         |               |         |           | المتين     |

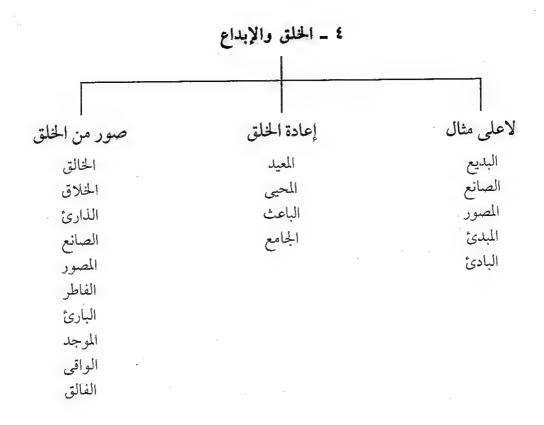

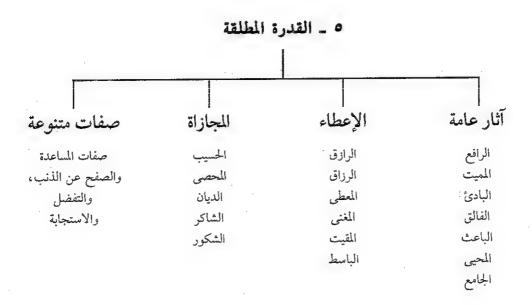

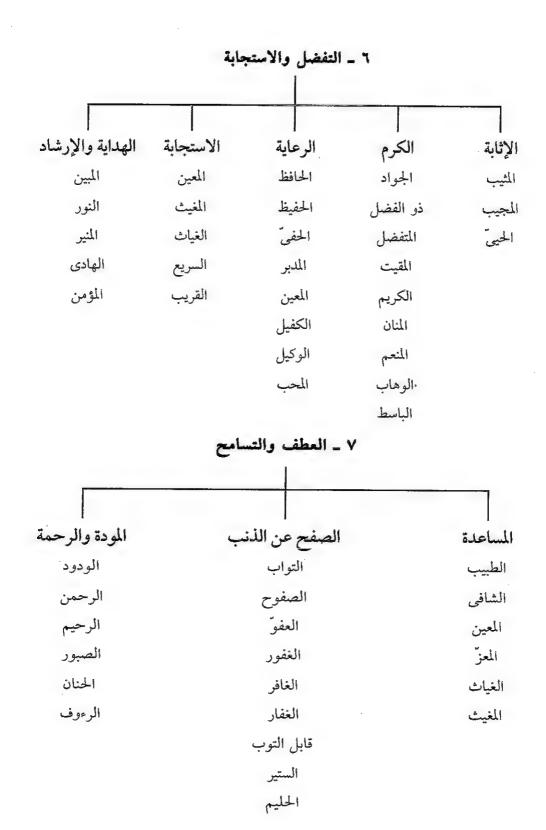

## ٨ \_ صفات معنوية متنوعة

صفات أخرى الحق والعدل الكمال صفات الصفح الحق البار عن الذنب، السلام البر والمودة والرحمة، الصادق الحسيب وغيرها. الحكيم العادل الحليم المقسط القاضي الراشد البرهان الرشيد الماجد المؤمن المجيد الوفي

### ٣ ـ أسماء الله الحسنى بين الخصوصية والعمومية

من الممكن النظر إلى أسماء الله الحسنى من حيث الخصوصية والعمومية من زوايتين: الأولى: صحة إطلاقها منفردة على الذات الإلهية، أو ضرورة اقترانها بغيرها.

الثانية: قصر الاتصاف بها على الذات الإلهية، أو جواز تعميمها على البشر.

# فبالنسبة للنقطة الأولى حدد العلماء عددا من الصفات يكره إطلاقه على الذات الإلهية دون اقتران كل منها بمضاده، ومن هذه الصفات:

١ \_ الآخر، التي ينبغي اقترانها بالأول.

٢ ـ المؤخر، التي ينبغي اقترانها بالمقدم.

٣ ـ المميت، التي ينبغي اقترانها بالمحيى.

٤ ـ المذل، التي ينبغي اقترانها بالمعز.

٥ \_ الخافض، التي ينبغي اقترانها بالرافع.

٦ .. الضار، التي ينبغي اقترانها بالنافع.

٧ - القابض، التي ينبغي اقترانها بالباسط.

ومن أجل هذا نجد كل ثنائى من هذه الصفات مقترنا في سرد أسماء الله الحسنى في جميع الروايات على اختلافها، على النحو التالى:

| الرتبة عند الحاكم<br>في روايته الثانية | الرتبة عند ابن ماجة | الرتبة عند الترمذي | الصفة التالية | الصفة السابقة |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
| TV /77                                 | 0 /2                | ٧٤ /٧٣             | الآخر         | الأول         |
| لم ترد                                 | لم ترد              | VY /V1             | المؤخر        | المقدم        |
| 7. /09                                 | AA /AV              | ۱۲/ ۲۲             | الميت         | المحيى        |
| لم ترد                                 | V0 /V£              | ۲٦ /۲٥             | المذل         | المعز         |
| لم ترد                                 | ٧١ /٧٠              | Y                  | الرافع        | الخافض        |
| لم ترد                                 | ٦٧ /٦٦              | 97 /91             | النافع        | الضار         |
| لم ترد                                 | VY /VY              | 17 / 77            | الباسط        | القابض        |

### والسبب في اقتران هذه الأسماء يتمثل في شيئين:

١ ـ عدم وصف الله تعالى بالصفات السلبية وحدها كالإماته، والإذلال، والخفض، والضرر، والقبض، دون مقابلاتها الإيجابية التي يتطلع الناس إلى تحققها في الذات الإلهية.

٢ ـ أن اقتران المتضادين يفيد الإحاطة بالشئ، والتمكن منه من جميع أطرافه، وهذا أدل على القدرة والحكمة (١).

<sup>(</sup>١) انظر الرازي ص ٢٤١، والشرباصي١/ ١٣٤.

ومن أجل مراعاة الفائدة الثانية نجد عددا آخر من الصفات المتضادة قد اقترن في روايات السرد على الرغم من إمكانية مجيء كل منها مستقلا مثل:

المبدئ - المعيد.

الظاهر \_ الباطن.

وإذا رجعنا إلى الاستعمال القرآني نجده مصدقا لهذا الاقتران، كما في قوله تعالى:

- هو الأول والآخر (الحديد ٣)
- والظاهر والباطن (الحديد ٣)
- \_ وأنه هو أمات وأحيا (النجم ٤٤)

(وانظر الآيات: البقرة ٢٥٨، والحجر ٢٣، وق ٤٣، وغيرها كثير)

- وتعز من تشاء وتذل من تشاء (آل عمران ٢٦).
- ولاتدع من دون الله ما لاينفعك ولايضرك (يونس ١٠٦).
  - ـ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون (البقرة ٢٤).
    - إنه هو يبدئ ويعيد (البروج ١٣).

وهناك مجموعة أخرى من الصفات جاءت متلازمة في جميع روايات السرد بقصد تقوية معنى الصفة وتأكيده، وذلك حين يكون معنى الصفتين متقاربا أو متلازما، ومن ذلك:

| الرتبة عند الحاكم | الرتبة عند ابن ماجة | الرتبة عند الترمذي | الصفتان المتلازمتان |
|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| ۲، ۳              | 7 - (19             | ۲، ۳               | الرحمن الرحيم       |
| 11, 71            | 17,17               | 1 - 4              | العزيز الجبار       |
| 10 (18            | ۹ ،۸                | ۱۳،۱۲ ً            | الخالق البارئ       |
| 4.19              | 75,37               | ۷۲، ۸۲             | السميع البصير       |

وقد جاء الاستخدام القرآني مصدقا لهذا الاستنتاج، كما في قوله تعالى:

- لا إله إلا هو الرحمن الرحيم (البقرة ١٦٣)

(وقد جاء الاقتران في البسملة، وفي الفاتحة، والبقرة، والنحل، وفصلت، والحشر).

- السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار (الحشر ٢٣).

ولم ترد «الجبار» في القرآن الكريم إلا هذه المرة الواحدة.

- هو الله الخالق البارئ (الحشر ٢٤).

ولم ترد «البارئ» في القرآن الكريم إلا هذه المرة الواحدة.

- إنه هو السميع البصير (الإسراء ١)

وقد ورد اقترانهما في القرآن الكريم وصفا لله تعالى عشر مرات.

ومن الجدير بالملاحظة كمذلك أن الحاكم في ترتيبه الشاني قد قرن «السميع» بصفة «العليم»، وقد جاء السميع مقترنا بالعليم في القرآن الكريم ثلاثا وثلاثين مرة.

وأما بالنسبة للنقطة الثانية فقد لاحظ العلماء أن هناك عددا من الصفات يختص بالذات الإلهية وحدها، ولا يصح وصف البشر بها، إما لأنها من صفات العظمة ومخالفة الحوادث فلا يصح وصف المخلوق بها، أو لأنها وإن كانت صفات محمودة في جانب الله فهي غير محمودة في جانب البشر.

### ويمكن التمثيل للنوعين بالأمثلة الآتية:

١ ـ الرحمن: لايطلق إلا على الله تعالى، بخلاف الرحيم الذى يمكن أن يطلق على الله وعلى غيره.

وقد جاء في الحديث: «قال الله عز وجل: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمى»(١).

وقد ذكر الزجاج أن وصف الرحمن خاص بالله سبحانه وتعالى ولايجوز إطلاقه على غيره (٢)، وسبب ذلك أن معناه لا يصلح إلا لله تعالى، إذ هو الذى وسع كل شئ رحمة. وقد أطلقوا «رحمان اليمامة» على مسيلمة الكذاب على سبيل الاستهزاء والتهكم (٣).

وقد جاء الاستخدام القرآنى مؤيدا لهذا القول، ففى حين لم يرد «الرحمن» وصفا لغير الله تعالى جاء الرحيم وصفا للرسول فى قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم (التوبة ١٢٨).

- ٢ \_ الطبيب، فقد جاء في الحديث: لاتقولوا الطبيب، ولكن قولوا الرفيق فإن الطبيب هو الله(٤).
- ٣ ـ الرب، إذا أدخلت عليه الألف واللام اختص بالله تعالى، وإن حذفت أل صار اللفظ مشتركا بين الله وعباده، فيقال الله رب العباد، وعلى رب الدار (٥).
- ٤ ـ الجبار قال الرازى: وإذا كان الجبروت والتكسر فى حق الخلق مذموما فهو ممدوح فى حق الله
   تعالى لأنه سبحانه فوق كل الجبابرة، فلا يجرى عليه حكم حاكم. وإنما الجميع منقادون
   ١٥(٢)
- المتكبر، إذ لا يليق الكبر بأحد من المخلوقين، وقد جاء في الحديث: «الكبرياء رداء الله تعالى فمن نازعه رداءه قصمه»(٧).

<sup>(</sup>۱) البيهقي ص٧. (٢) الزجاج ص٨٢. (٣) السابق ص٧٠. (٤) البيهقي ص١١٠.

<sup>(</sup>٥) الشرباصي ٢/ ٣٢. (٦) الرازي ص٢٠٦ ـ ٢٠٨. (٧) البيهقي ص٩٤، والرازي ص٢٠٩.

٢ ـ المنان، هو في حق الله تعالى بمعنى العظيم الهبات، الوافر العطايا، ولكنه صفة مذمومة في حق البشر لأنها تطلق على الذي لايعطى إلا منة، وفي المثل: المنة تفسد الصنيعة. وقد جاء في الحديث: ثلاثة يشنؤهم الله منهم البخيل المنان. وفي حديث آخر: لاتتزوجن حنانة ولامتانة (١). وجاء القرآن ناهيا عن المن في آيات كثيرة منها: يأيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى (القرة ٢٦٤).

هذا بالإضافة إلى العديد من الصفات التي يمتنع وصف البشر بها، مثل الأول، والآخر، والأبد، والواحد، والأحد، والباعث، والباقي، والجامع، والخالق، والخلاق، والأعلى، والعفار، والقيوم وغيرها.

أما الصفات الإلهية التى يجوز وصف البشر بها فخير ما يمثلها تلك الصفات التى وصف بها الرسول على ومنها: حكم، ونور، وبرهان، ومؤمن، وشهيد، وحافظ، ورشيد، وناصر، وعزيز، ورءوف، ورحيم، وغنى، وجواد، وفتاح، وعالم، وغيرها(٢).

وربما كان استخدام بعض صفات الله على سبيل الصفة، هو المرشح لاستخدامها في أسماء الناس بصورة مباشرة دون سبقها بلفظ عبد، أو نحوه، كما سنتحدث في فصل آخر.

<sup>(</sup>١) الشرباصي ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر عباس كاظم ١/ ٥٨، ٥٩، وقد عد بعض الرواة والحفاظ مائتين وواحدة من هذه الصفات.

# الفائير المائين المناس

# غاذج من الاستخدام القرآني لأساء الله الصني

ليس من المكن في الحير المحدود - الذي قدرته لهذا الفصل - أن أتناول جميع أسماء الله وصفاته وأفعاله الواردة في القرآن الكريم، بل ليس من الممكن أن أتناول فيه كل الأسماء التي جاءت بصيغتها في القرآن الكريم، فهذا عمل كبير يحتاج إلى بحث مستقل وإلى دراسة إحصائية شاملة - من ناحية - واستقرائية تتبعية لمجالات استخدام هذه الأسماء، ومصاحباتها اللفظية من ناحية أخرى. بل لايكفي هذا لتقديم دراسة مستوعبة شاملة لهذه الأسماء فلابد إلى جانب هذا من إعطاء قدر كبير من الاهتمام لما ورد من هذه الأسماء في خواتم الآيات، وفي كلمات فواصلها، وفي مناسبة هذه الخواتم أو الفواصل لمضمون ما قبلها، ومراعاتها لمتطلبات كلمات ومقضيات التلاؤم النغمي والموسيقي.

بلا لايكفى كل هذا وذاك، إذ لابد أيضا من إلقاء نظرة شاملة على خواتم الآيات وبيان اتساقها وتناسبها مع معانى الآيات وموضوعاتها وسياقاتها التى ترد فيها، وأغراضها التى جاءت من أجلها، سواء كان هذا الاتساق والتناسب جليا واضحا، أو كان فى حاجة إلى شئ من التمعن والتدبر وإلى أعمال الفكر وترديد النظر، وذلك من أجل إزالة الشبهات التى ثارت حول بعض الآيات، وبيان وجه المناسبة فيها بصورة تقطع الشك باليقين، وتغلق الباب أمام تخرصات المتخرصين، ومنهم محرر مادة «إسلام» فى دائرة المعارف البريطانية الذى يقول ماترجمته: يعطى القرآن انطباعا بأنه قد كتب بطريقة عشوائية.. وبخاصة حين يلاحظ القارئ أن عبارات معينة مفضلة مثل: إن الله غفور رحيم، إن الله عليم حكيم، ولكن أكثرهم لايعلمون.. لاتتضح صلتها أو يبدو عدم صلتها على الإطلاق بسياق ماقبلها، عا حدا ببعضهم إلى القول بأن هذه الخواتم إغا جاءت لمراعاة السجع أو الإيقاع فقط(١).

ومن المفيد قبل أن أتناول عددا من أسماء الله الحسنى التي كثر ترددها في القرآن الكريم سواء منفردة أو في صحبة اسم أو أسماء أخرى ـ من المفيد أن أسجل الملاحظات الآتية:

١ - أن كثيرا من هذه الأسماء قد جاء في خواتم الآيات سواء في كلمة الفاصلة أو كلمة قبلها.

٢ - أن اختيار الاسم أو الصفة المعينة لختام آية يحكمه أولا جانب المعنى، والارتباط الوثيق
 بمضمون الكلام السابق سواء في نفس الآية أو في كلام متصل قبلها(٢).

<sup>(</sup>١) ٢٢/ ٦ \_ مادة إسلام.

<sup>(</sup>٢) يقول تمام حسان: والملاحظ أن هناك انسجاما وتآلفا بين مضمون الآية ومضمون المتذييل، فليس في القرآن آية يدعو مضمونها إلى العقاب وتذييلها إلى المغفرة والرحمة، وليس فيه من آية تتضمن رضوانا من الله ينتهى تذييلها بالوعيد وشدة العقاب (البيان ص٢٨٠، ٢٨١).

- ٣ أن اختيار الرتبة بالتقديم أو التأخير لهذه الأسماء ـ مع توفر جانب الملاءمة الدلالية فيها فإن
   الكثير منها يحقق كذلك الجانب الموسيقى، ويراعى المناسبة بين الفواصل.
- ٤ أن الفواصل القرآنية تملك قدرا هائلا من الشحنات الموسيقية، وكثيرا ما قدمت جانب الإيقاع على جانب الاستخدام، وغالبا ما تفضل أصواتا معينة لحرف الروى في الفاصلة. ولهذا يقول الزركشي في البرهان: كثر في القرآن الكريم ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف الملا واللين وإلحاق النون. وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك. وينقل الزركشي عن سيبويه قوله: أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والواو والياء لأنهم أرادوا مد الصوت(١).

ويقسم الزركشي الفواصل إلى ما تماثلت حروفها في المقاطع وماتقاربت حروفها، ويذكر أن فواصل القرآن قد جاءت من النوعين (٢).

ومن دراسة إحصائية قام بها محمد الحسناوى ثبت أن ترتيب شيوع الروى في الفواصل جاء حسب الترتيب التنازلي على النحو التالي:

النون (٣١٥٢ مرة) ـ الميم (٧٤٧ مـرة) ـ الراء (٧١٠ مرة). وتلا ذلك الدال، فالياء، فـالباء، فاللام، فالهاء.. إلخ (٣).

أن سور القرآن تتفاوت في درجة تكثيف أسماء الله فيها. ففي حين نجد بعضها تكثر فيه
 هذه الأسماء أو اسم معين منها نجد سورة أخرى تختفي منها هذه الأسماء.

فسورة البروج مثلا - وهى سورة مكية جاء ترتيبها السادس والعشرين فى ترتيب النزول(٤)، وهى من قصار السور، إذ تبلغ آياتها ٢٢ آية - هذه السورة اشتملت على الأسماء الآتية: العزيز - الحميد - مالك السموات والأرض - الشهيد - الرب - المبدئ - المعيد - الغفور - الودود - ذو العرش - المجيد - الفعّال - المحيط.

وسورة الفرقان ـ وهى أيضا من السور المكية وترتيبها الحادية والأربعون وتبلغ آياتها ٧٧ آية \_ تكثر فيها أسماء الله الحسنى مثل: الغفور، والرحيم، والبصير، والحى، والرحمن... (وقد تكرر الاسم الأخير في السورة خمس مرات).

ونجد سورة الحج تتوالى فيها في الفواصل ثنائيات من أسماء الله الحسنى في الآيات من ٥٥ .. ٢٥ دون تكرار أحدهما (٥).

وتلفت سورة مريم النظر بكثرة ماورد فيها من اسم الرحمن الذي تكرر ست عشرة مرة في حين أن أعلى رقم يليها في الترتيب هو سبع مرات فقط في سورة الزخرف.

البرهان ۱/ ۲۸.
 السابق ۱/ ۲۷، ۲۷.

<sup>(</sup>٣) الفاصلة في القرآن ص٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) كما ورد في الإتقان ١/ ١٠، ١١.

<sup>(</sup>٥) هذه الثنائيات هي: عليم حليم، عفو غفور، سميع بصير، على كبير، لطيف خبير، غني حميد، رءوف رحيم.

ومن السور التى خلت من أسماء الله الحسنى سور المرسلات وعبس، والبلد، والمسد، والعصر، والتكاثر، والماعون، والكافرون...

٦ ـ ومن إحصاء جزئى على ماورد من أسماء الله الحسنى فى القرآن الكريم (اعتمادا على رواية الترمذي) تبين ما يأتى:

أ\_ ندرة ماورد من هذه الأسماء مفردا في الفواصل.

ب \_ اشتمال معظم السور على عدد من هذه الأسماء في فواصلها.

حــ لم يرد ثلاثة وستون اسما من هذه الأسماء في الفواصل.

د ـ أكثر أسماء الله ترددا في الفواصل هو الرحيم (١١٣ مرة)، والعليم (٨٦ مرة)، والحكيم (٧٩ مرة)، والحكيم (١٤ مرة)، والبصير (٣٥ مرة)، والخبير (٢٩ مرة)، والحميد (١٤ مرة)، والوكيل (١٣ مرة)، والشهيد (١٢ مرة)، والحليم (١١ مرة) والغفور (١١ مرة)... إلخ<sup>(١)</sup>.

وقد عالج هذه القضية بقدر كبير من الدقة والعمق الزركشي في كتابه «البرهان» حيث عقد بابا بعنوان: «ائتلاف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام»، وعما تعرض له:

1 \_ قوله تعالى: «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السموات وما في الأرض، وإن الله لهو الغنى الحميد. ألسم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، والفلك تجرى في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم»(٢).

وقد عقب بقوله: إنما فصل الأولى «بلطيف خبير» لأن ذلك في موضع الرحمة لحلقه بإنزال الغيث وإخراج النبات من الأرض، ولأنه خبير بنفعهم.

وإنما فصل الثانية «بغنى حميد» لأنه قال: له ما في السموات وما في الأرض، أي لا لحاجة بل هو غنى عنهما، جواد بهما، لأنه ليس غني أنافعا غناه إلا إذا جاد به. وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليه الحمد..

وإنما فصل الثالثة «برءوف رحيم» لأنه لما عدد للناس ما أنعم به عليهم من تسخير ما في الأرض لهم، وإجراء الفلك في البحر لهم، وتسييرهم في ذلك الهول العظيم، وجعله السماء فوقهم، وإمساكه إياها من الوقوع ـ حسن ختامه بالرأفة والرحمة (٣).

٢ \_ قوله تعالى: «ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويـزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، إنك أنت العزيز الحكيم» (٤).

وقد عقب بقوله: ووجه مناسبته أن بعث الرسول تولية، والتولية لاتكون إلا من عزيز غالب على ما يريد. وتعليم الرسول الحكمة لقومه إنما يكون مستندا إلى حكمة رسله.. فلا جرم كان اقترانهما مناسبا(٥).

<sup>(</sup>١) الفاصلة في القرآن ص ٣١١ وما بعدها. (٢) الحج ٣٣ - ٦٥.

 <sup>(</sup>٣) البرهان ١/ ٨١. (٤) البقرة ١٢٩. (٥) البرهان ١/ ٨٨.

٣ \_ قوله تعالى: «والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم»(١).

وقد عقب بقوله: فإن الذى يظهر فى أول النظر أن الفاصلة: تواب رحيم؛ لأن الرحمة مناسبة للتوبة، وخصوصا من هذا الذنب العظيم. ولكن هاهنا معنى دقيق من أجله قال «حكيم»، وهو أن ينبه على فائدة مشروعية اللعان، وهى الستر من هذه الفاحشة العظيمة، وذلك من عظيم الحكم، فلهذا كان «حكيم» بليغا فى هذا المقام دون «رحيم» (٢).

٤ \_ قوله تعالى: «فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة»(٣).

وقد عقب بقوله: ظاهر الخطاب: ذو عقوبة شديدة، وإنما قال ذلك نفيا للاغترار بسعة رحمة الله تعالى في الاجتراء على معصيته، وذلك أبلغ في التهديد. ومعناه لاتغتروا بسعة رحمة الله تعالى في الاجتراء على معصيته، فإنه مع ذلك لايرد عذابه عنكم (٤).

\* \* \*

ونعرض الآن لنماذج من الاستخدام القرآنى لأسماء الله الحسنى، مقتصرين على عدد من الأسماء التي تكرر ورودها في القرآن الكريم. وتنوعت موقعياتها ومصاحباتها اللفظية، مع البدء باسم «الرب»، وترتيب الأسماء الباقيات هجائيا:

<sup>(</sup>۱) النور ۹، ۱۰. (۲) البرهان ۱/ ۹۱.

 <sup>(</sup>٣) الأنعام ١٤٧. (٤) البرهان ١/ ٩١.

### الرب

لم يرد اسم «الرب» ضمن أسماء الله الحسني في رواية الترمذي، وورد ضمن هذه الأسماء عند ابن ماجة والبيهقي وفي إحدى روايتي الحاكم.

وقد ورد الاسم في القرآن الكريم ٩٦٨ مرة موزعة على النحو التالي:

١ \_ مضافة إلى الاسم الظاهر ٨٢ مرة.

٢ ـ نكرة موصوفة أو غير موصوفة ٣ مرات.

٣ .. مضافة إلى الضمير ٨٨٣ مرة.

وقد ورد المضاف إلى الاسم الظاهر في تنوعات تركيبية كثيرة تبلغ ٢٤ تنوعا على النحو التالم:

| ١ ـ رب العالمين                                | ٤٢ مرة.     |
|------------------------------------------------|-------------|
| ٢ ـ رب السموات والأرض                          | ۱۱ مرة.     |
| ٣ ـ رب العرش العظيم                            | ۳ مرات.     |
| ٤ ـ رب آبائكم الأولين                          | ۳ مرات.     |
| ٥ ـ رب المشرق والمغرب                          | ۲ مرتين.    |
| ٦ ـ رب العرش                                   | ۲ مرتين.    |
| ۷ ـ رب موسى وهارون                             | ۲ مرتين.    |
| ٨ ـ ٢٤ رب الفلق/ رب السماء والأرض/ رب كل شئ/ ١ | ١ مرة واحدة |
|                                                |             |

- ٢٤ رب الفلق/ رب السماء والأرض/ رب كل شئ/ ١ مر رب الأرض/ رب المسموات/ رب المسارق والمغارب/ رب المسعون رب المسعون وموسى/ رب المسعوى/ رب المسموات السبع/ رب المشارق/ رب العرش الكريم/ رب المسرة ين/ رب المغسربين/ رب المناس/ رب هذه السبلدة/ رب هذا السبسيت.

### أما صيغة النكرة فقد أخذت صورا ثلاثا هي:

رب رحيم مرة واحدة. رب غفور مرة واحدة. أبغى ربا مرة واحدة.

وأما المضاف إلى الضمير فقد جاء مضافا إلى ضمير المتكلم المفرد والجمع، والمخاطب المفرد بنوعيه، والمثنى، والجمع، والغائب المفرد بنوعيه، والمثنى والجمع. وبهذا يتبين أن الصيغة الغائبة الوحيدة هي صيغة «الرب» المعرّفة بالألف واللام وهي صيغة ترددت مئات المرات في الكتاب المقدس في أشكال مختلفة مثل: أمر الرب، يأمر الرب، أنا الرب، حي هو الرب، هكذا قال الرب، إن الحرب، إلى الرب، أمام الرب، مسخافة الرب، عبدالرب، قول الرب. إلخ.. إلخ(١). والغريب أن المتكلمين عن أسماء الله الحسني يذكرون الرب بالألف واللام، ويقولون إنها متى جاءت بالألف واللام اختص الله تعالى بها. وتفتش عنها في القرآن الكريم بهذه الصيغة فلا تجدها.

وقد جاء القرآن على هذا النحو من تنويع المضاف إليه للإشارة إلى عموم ربوبتيه تعالى، وسيطرته على جميع مخلوقاته الكونية والأرضية بالإضافة إلى مايكتسبه المضاف من تفخيم نتيجة لتفخيم ماأضيف إليه. فالله رب العالمين، ورب السموات والأرض ومابينهما، ورب العرش العظيم، ورب المشارق والمغارب، ورب كل شيء... فماذا بقى الإثبات عظمته تعالى، وامتداد سلطانه، وعموم قدرته، وماذا بقى فى الكون خارجا عن ملكوت الله، وقد عم سلطانه كل شيء؟

# هذا بالإضافة إلى مايحققه الشكل المعين في الموقع المعين من غرض خاص:

أ- فجاءت الإضافة إلى العالمين بشكل مكثف لافت للنظر في السور المكية (٢) حيث بلغ اللجاج من المسركين مبلغه، وحيث كان المقام يستلزم الدعوة إلى تفخيم الذت الإلهية مع تقديم الدليل على استحقاقها للربوبية والسيادة المطلقة.. فليس الله رب العالم المحيط بنا وحده، ولكنه رب كل العوالم مانعرفه ومالانعرفه (٣). فَمَنْ من آلهة المسركين يصمد في مجال المقارنة، ومَنْ منهم (أومنها) يستحق العبادة، أو يتصف بالسيادة وهو لايملك لأحد ضرا ولانفعا، وليس له الولاية أو النصرة أو الشفاعة؟

ب- وتكررت كلمة الرب في سورة الشعراء مضافة إلى السموات والأرض، وآبائكم الأولين، والمشرق والمغرب، وموسى وهارون، (إلى جانب إضافتها إلى العالمين) بما مجموعه خمس عشرة مرة (٤). والسبب في هذا التكثيف الشديد ما اشتملت عليه السورة من أخبار عدد من الرسل، وماثار من جدل بينهم وبين أقوامهم (موسى، وإبراهيم، ونوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، ومحمد) فكان لابد من تعداد صفات الربوبية وقدراتها غير المحدودة.

<sup>(</sup>١) انظر فهرس الكتاب المقدس مادة: رب.

<sup>(</sup>٢) على سبيل المثال وردت هذه الإضافة في سورة الفاتحة (التي ذهب الأكثرون إلى أنها مكية، وورد في بعض الآثار أنها من أول مانزل من القرآن). انظر (القرطبي ١/ ١١٦٠١ والإتقان للسيموطي ١/ ١٢) والأنعام والأعراف ويونس والشعراء (وردت إحدى عشرة مرة في الشعراء).. وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٣) انظر القرطبي ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) فإذا أخذنا في الاعتبار ماأضيف إلى الضمير كذلك زاد الرقم على الثلاثين مرة.

جـ وقد اشتمل القسم الأول من سورة الفاتحة (الذي قيل إنه هو الذي نزل بمكة (١)) على مجموعة متتابعة من أسماء الله وهي: رب العالمين، الرحمن، الرحيم، مالك يوم الدين. فبعد إثبات الربوبية المطلقة لله تعالى، وهي تستلزم عظم القدرة، وحرية الإرادة والتصرف، وتحمل في طياتها معانى الرهبة والخشية، أتبعه بالرحمن الرحيم، وهما صفتان تشتملان على جميع أنواع الرحمة، فتكون الآيات قد جمعت بين الرهبة من الله، والرغبة إليه (٢). وختمت الصفات أو الأسماء بمالكية يوم الدين أي يوم الحساب والجزاء على الأعمال، لأنه في هذا اليوم تنهار كل دعاوى المنازعة في الملك (كما حدث من فرعون ونمروذ وغيرهما) حيث اليكون مالك ولاقاض ولا مجاز غير الله تعالى.

والتلاحم واضح بين هذه الأسماء أو الصفات في تتابعها الفريد، وفي اشتمالها على الكثير من الصفات الإلهية على سبيل النص أو الاستلزام.

د- ارتبط هذا الاسم عند الناس بالدعاء، ولذا كثر استخدامه فيه. ويمكن استخلاص ذلك بتتبع الآيات المشتملة على لفظ الرب مضافًا إلى ضمير المتكلم أو المتكلمين والتي جاء معظمها في مجال الدعاء والمناجاة الإلهية (٣). وتأمل ذلك في آخر آل عمران، وسورة إبراهيم وغيرهما تجد مصداق ذلك. فقد تتابعت «ربنا» في الآيات ١٩١-١٩٤ من سورة آل عمران خمس مرات، وسبقتها خمس مرات أخرى في نفس السورة (الآيات ٨، ٩، ١٦، ٣٥، ١٤٧)، وتتابعت «رب» أو «ربنا» في سورة إبراهيم ثماني مرات (الآيات ٥٣ - ٤١)(٤).

هـ- وقد اشتملت سورة الرحمن على لفظ الرب مضافا إلى ضمير المثنى الذى يشير إلى الإنس والجن اشتملت عليه إحدى وثلاثين مرة، وهى سورة تبلغ آياتها ثمانيا وسبعين آية فقط. فإذا أضفنا إلى هذا العدد الصور الأخرى التى وردت للفظ الرب فى السورة نفسها (مثل: رب المشرقيين- رب المغربين- ويبقى وجه ربك- مقام ربه) وعددها خمس يبلغ الرقم ستا وثلاثين مرة.

ومن يتأمل سورة الرحمن- وهي مكية في أصح الآراء ( $^{(a)}$ ) يجدها قد افتتحت باسم الرحمن في آية مستقلة، وختمت باسم آخر من أسماء الله بل باسمين متتابعين: تبارك اسم

<sup>(</sup>١) القرطبي ١/٥١٥.

<sup>(</sup>٢) القرطبي ١/ ١٣٩. وتأمل قوله تعالى: نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله: غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول.

<sup>(</sup>٣) انظر المعجم المفهرس في الموقعين المذكورين.

<sup>(</sup>٤) القرطبي ١/ ٣١٥/٤،١٣٧)

<sup>(</sup>ه) ذكر القرطبي أن ابن مسعود كان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي وأنه قرأ سورة الرحمن. ويروى أن قيس ابن عاصم للنقرى قال للنبي الله على مما أنزل عليك فقرأ عليه سورة الرحمن فقال أعدها، فأعادها ثلاثا فقال: والله إن له لطلاوة، وإن عليه لحلاوة، وأسفله مغدق، وأعلاه مثمر، وما يقول هذا بشر. (١٧/١٧).

ربك ذى الجلال والإكرام، فكأنها سُورت من طرفيها باسمين يختصان بالله تعالى ولايصح إطلاقهما على غيره. ولأن السورة اشتملت على واحد وثلاثين مظهرا من مظاهر نعمائه تعالى، وقدرته، وتدبيره، وربوبيته، وتصرفه فى ملكه اعتبرها كثير من العلماء «علم القرآن» لأنها سورة صفة الملك والقدرة. (١) ولأن السورة سورة الملك والقدرة كان أنسب الصفات الإلهية لمضمونها صفة الربوبية التى تحمل معانى السيادة والمتحكم والتصرف المطلق. فالرب فى اللغة: المالك، وكل من ملك شيئا فهو ربه، والرب: السيد، والرب: المصلح والمربى والمرب القيم، والرب: المنعم، وهى معان متوفرة كلها فى الذات الإلهية، ولها علاقة واضحة بمضمون السورة (٢).

و- ويلفت النظر في الصيغ المضافة إلى الاسم الظاهر إضافة لفظ الرب ثـ لاث مرات إلى موسى وهارون ولكن بصورتين مختلفتين:

١ - رب موسى وهارون (الأعراف ١٢٢، والشعراء٤٨).

۲- رب هارون وموسی (طه۷۰).

يسدو أن الصورة الأولى هى الأصل، لأن صوسى أولى بالتقديم من هارون، ولذا وردت هذه الصورة مرتين فى القرآن، بالإضافة إلى ماحققه هذا الترتيب من تناسب فى فواصل الآيات التى تنتهى بحرف النون المسبوق بمد.

أما الصورة الثانية فهي عدول عن هذا الأصل روعي فيه مناسبة الفواصل التي تنتهي بالألف المقصورة (٣).

ز- ويلفت النظر كمذلك في الاستخدام القرآني للفظ الرب أنه كان المسيطر في السور المكية المبكرة مثل سورة العلق (باسم ربك/ وربك الأكرم/ إن إلى ربك السرجعي) وسورة ن (بنعمة ربك/ ربك هو أعلم/ من ربك/ سبحان ربنا/ عسى ربنا/ إنا إلى ربنا راغبون/ عند ربهم/ لحكم ربك/ نعمة من ربه/ فاجتباه ربه).

كذلك جاءت إضافة الرب إلى ضمير الرسول (وحده) في سورة العلق لأن تصديق محمد بربوبية الله شرط سابق لدعوته غيره إلى التصديق بهذه الربوبية (٤). ولم تأت إضافة الرب إلى الأعمال الكبيرة إلاحين تقدم نزول الوحى فنزل مثل: رب المشرق والمغرب (المزمل)، رب الفلق (الفلق)، رب الناس (الناس) رب الشعرى (النجم)، رب السموات والأرض (ص)، رب العالمين (الفاقحة).

<sup>(</sup>١) القرطبي ١٧/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) القرطبي ١/ ١٣٧،١٣٦، واللسان: ربب.

<sup>(</sup>٣) انظر البحر٦/ ٢٦١، والإتقان ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) وقد يكسون في ذلك نوع من بث الطمأنينة في نفسه ﷺ، لأن مالك الشيء وربه والمتصرف فيه يحسن دائماً التعامل معه، ويختار الأفضل له.

البصير

ورد اسم البصير في جميع روايات السرد، كما ورد في القرآن الكريم إحدى وخمسين مرة، خص الذات الإلهية منها اثنتان وأربعون مرة.

وقد جاءت الصفة مقترنة بصفتين أخريين فقط هما: السمع (١) والخبرة (٢)، كما في قوله مالي:

إنه هو السميع البصير (الإسراء ١،وغافر ٥٦).

وأن الله سميع بصير (الحج ٦١).

إن الله بعباده لخبير بصير (فاطر ٣١).

كا وردت مقيدة بمنعلق معين في عدد آخر من الآيات مثل:

بصير بما يعملون (البقرة ٩٦).

بما تعملون بصير (البقرة ١١٠).

بصير بالعباد (آل عمران ١٥).

بكل شيء بصير (الملك ١٩).

ووردت مطلقة ومفردة من القرين في آية واحدة هي:

وكان ربك بصيرا (الفرقان ٢٠)

ويمكن أن يلاحظ في الاستخدام القرآني لهذه الصفة مايأتي:

١- تأخر هذه الصفة ومجيئها تالية لقرينها سواء كان وصف السميع أو الخبير.

٢- وقوعها دائما- عند اقترانها- رأس آية.

٣- أنها إذا كانت قد جاءت بمعناها الحسى حين تحدثت عن البشر (٣)، فقد تنوع استخدامها مع
 الذات الإلهية فشمل البصر والبصيرة معا.

٤- أن تقدم السميع على البصير في جميع آيات القرآن له مايبرره بصورة مطلقة، وهو أهمية السمع في اكتساب المسموعات بالنسبة للبصر في اكتساب المبصرات. فأنت يمكنك أن تسمع في النور والظلام، ولايمكنك التحكم في حاسمة السمع كما يمكنك أن تفعل عن طريق إغلاق عينيك بالنسبة لحاسة البصر. كما أن من يولد أصم يفقد قدرة أخرى وهي قدرة الكلام بخلاف فاقد البصر. ومعنى هذا أن نافذة السمع في اكتساب المعرفة والمعلومات أوسع بكثير من نافذة البصر. وقد كان السمع قبل معرفة الكتابة هو الوسيلة الوحيدة للتفاهم اللغوى بين بني البشر(٤).

<sup>(</sup>١) في عشر آيات. (٢) في خمس آيات منها ثلاث في الإسراء وحدها.

<sup>(</sup>٣) الأنعام ٥٠، وهود ٢٤، والرعد ١٦، وغافر ٥٨، ويوسف ٩٦،٩٣، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) لاحظ أن الاستخدام القرآني في جميع الآيات التي اجتمع فيها السمع والبصر (بصيغة المصدر) بدأ دائما بالسمع (انظر على سبيل المثال الآية ٣٦ من سورة الإسراء، و٧٨ من سورة المؤمنون) وقد علل أبو حيان الجمع بين =

هذا بالإضافة إلى المسوغ الخاص لكل آية حسب ارتباطها دلاليا بما قبلها، أوصوتيا بما يسبقها أو يلحقها من فواصل (انظر على سبيل المثال الحج ٧٥،٦١)

أما تقدم الخبرة على البصر على الرغم من انتهاء الوصفين بحرف روى واحد فلأهمية الخبير على البصير في السياق القرآني الذي وردت فيه الصفتان وهو سياق يرتبط بشئون العباد أوبذنوبهم («بعباده» ٤ مرات، «بذنوب عباده» مرة).

فإذا كان البشر من طبيعتهم الاستخفاء، فمعرفة الله ببواطن الأشياء، وخفايا الأمور، تبطل طبيعتهم، وتلغى أثرها، وتحول دون هروبهم من العقاب، فيكون ذلك أدعى إلى أن يحترز العبد في سره وعلنه، في أقواله وأعماله، لأن الله مطلع على دقائق الأشياء وبواطنها (خبير) وعالم بما ظهر منها (بصير)(١).

٥- أنه على الرغم من إمكانية تنفسير البصر في حق الله تعالى بعلمه ومشاهدته الأشياء كلها ظاهرها وخفيها بمايعم المحسوسات وغير المحسوسات، فإن هناك معنى خاصًا تكتسبه هذه الصفة في كل الآيات التي وردت فيها مقيدة بمتعلق معين عن طريق حرف الجر الباء(٢)، كما في قوله تعالى:

قال بصررت بمالم يبصروا به (طه ٩٦)

فقد ذهب المدققون من اللغويين إلى أن الفعل في هذا التعبير السياقي قد انتقل معناه إلى معنى العلم. يقول أبو عبيدة في تفسير الآية: أي علمت مالم يعلموا. ويقول الزجاج: بصر بالشيء: إذا علمه، وأبصر إذا نظر (٣). ويقول الزمخشري: والمعنى: علمت مالم تعلموه وفطنت مالم تفطنوا له (٤)، ويقول الزبيدي: والبصير: العالم، رجل بصير بالعلم: عالم به، وقد بَصر بَصارة، وإنه لبصير بالأشياء أي عالم بها..، قال الله عزوجل: "بصرت بمالم يبصروا به» قال الأخفش: أي علمت مالم يعلموا به، من البصيرة، وقال اللحياني: بصرت أي: أبصرت.. ويقال بصير بكذا وكذا أي حاذق، له علم دقيق به (٥).

<sup>=</sup> السمع والبصر وكثرة الإشارة إليهما في القرآن الكريم نيابة عن سائر الحنواس بقوله: ونبه الله تعمالي بالسمع والبصر على الحواس لأنهما أشرفها (البحر ٥/ ١٥٤).

<sup>(</sup>١) انظر البحر ٧/٣١٣، والشرباصي ١/١٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر البقرة ١٩٠،٩٦، وآل عمران ١٥، والملك ١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٥) تاج العروس مادة بصر.

# الحاكم والحكم والحكيم:

لم ترد الصفة الأولى في معظم كتب السنة، أما الثانية فقد ذكرتها رويات السرد ماعدا رواية ابن ماجة، وأما الثالثة فقد اتفقت على إثباتها جميع روايات السرد.

وترجع الصفات الثلاث إلى الجذر الثلاثي «حكم»وإن تخصص معنى كل منها حسب تصريفه الشتقاقه.

يقال: حكم يحُكم حُكما فهو حاكم: إذا نفذ الحكم (١).

وحكم يحكُم حُكْما فهو حاكم وحكمٌ: إذا قضى وفصل بين المتنازعين.

وحكُّم يحكُم حُكْمًا وحكمة فهو حكيم: إذا كان متصفًا بالعلم والحلم وسداد الرأى.

ولم ترد الحاكم في القرآن صفة الله تعالى بصيغة المفرد، وإنما جاءت بصيغة الجمع، كما جاءت بصيغتي الفعل والمصدر فمن الأول قوله تعالى:

فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين(الأعراف ٨٧).

وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين(٢) (هود ٤٥).

#### ومن الثاني:

إن الله قد حكم بين العباد (غافر ٤٨).

فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون (البقرة ١١٣).

### ومن الثالث:

إن الحكم إلا لله (الأنعام ٥٧).

له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون (القصص ٧٠).

أما الحكم فقد وردت في القرآن الكريم وصفا لله تعالى في آية واحدة (٣) هي:

أفغير الله أبتغى حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا (الأنعام ١١٤).

وأما الحكيم فقد وردت في القرآن الكريم صفة لله تعالى إحدى وتسعين مرة (٤)، موزعة على النحو التالى:

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: حكم.

<sup>(</sup>٢) ويدخل هذا في باب التفضيل كذلك.

<sup>(</sup>٣) ووردت مرتين في سياق الحديث عن البشر.

<sup>(</sup>٤) وردت كذلك صفة للقرآن (٥مرات) وللأمر (مرة واحدة) فيكون مجموع ورودها في القرآن ٩٧ مرة.

<sup>(</sup>٥) ٢٩ معرفة، و١٨ نكرة.

<sup>(</sup>٦) ٤ معرفة و٢٥ نكرة.

| ۷ مرات(۱).   | (نكرة ومسعسرفة) | الحكيسم العليسم  |
|--------------|-----------------|------------------|
| ٤ مرات(٢).   | (نكرة ومسعسرفة) | الحكيم الخسبسيسر |
| ١ مرة واحدة. |                 | تواب حكيم        |
| ا مرة واحدة. |                 | حكيم حسيد        |
| ١ مرة وأحدة. |                 | واسع حكيم        |
| ا مرة واحدة. |                 | على حكيم         |

### ويمكن للمتأمل ملاحظة ماياتي:

١ - جاءت صفة الحكيم في جميع آيات القرآن عند اقترانها بصفة العزيز - جاءت تالية، وخاتمة للآبة.

ويحقق تقديم صفة العزيز على الحكيم فائدة عامة هي البدء بصفة الذات (العزيز) وتأخير صفة الأفعال (الحكيم)<sup>(٣)</sup>، كما يحقق فائدة خاصة في بعض الآيات وهي كون الحكيم فاصلة تماثل الفواصل قبلها<sup>(٤)</sup>.

٢- أما اقتران الصفتين في ختام هذه الآيات فيأتى مناسبا لمضمون ماقبلهما، وعلى سبيل المثال:

أ- يقول تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم(٥).

وتأتى مناسبة الصفتين لما قبلهما «لأن إرسال رسول متصف بالأوصاف التى سألها إبراهيم لاتصدر إلا عمن اتصف بالعزة وهى الغلبة أو القوة أوعدم النظير، وبالحكمة المتى هى إصابة مواقع الفعل فيضع الرسالة فى أشرف خلقه وأكرمهم عليه»(٢).

ب- يقول تعالى: فإن زللتم من بعد ماجاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم (٧).

وتأتى مناسبة الصفتين لما قبلهما فى أن وصفه تعالى بالعزة يتضمن الغلبة والقدرة اللتين يحصل بهما الانتقام ممن خالف وزل عن منهج الحق، ووصفه بالحكمة دلالة على إتقان أفعاله، وأن مايرتبه من الزواجر لمن خالف هو من مقتضى الحكمة (٨).

وقد روى أن قارئا قرأ: فاعلموا أن الله غفور رحيم، فسمعه أعرابى فأنكره ولم يكن يقرأ القرآن وقال: إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا. الحكيم لايذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه. وقد روى عن كعب نحو هذا، وأن الذى كان يتعلم منه أقرأه: فاعلموا أن الله غفور رحيم فأنكره، حتى سمع: عزيز حكيم، فقال: هكذا ينبغي (٩).

<sup>(</sup>١) ٢معرفة و٥نكرة. (٢) ٣معرفة وواحدة نكرة. (٣، ٤)اليجر ١/٣٩٣. (٥) البقرة ١٢٩.

 <sup>(</sup>۲) البحر ۱/۳۹۳. (۷) البقرة ۲۰۹. (۸) البحر ۱۲۳/۲.

<sup>(</sup>٩) البحر ٢/ ١٢٣، وانظر التعبير الفني في القرآن لبكري أمين ص٥٠٥.

جـ يقول تعالى: ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم (١).

قال فى البحر: وفى وصفه تعالى بالعزة، وهى الغلبة والاستيلاء إشارة إلى أنه مختص بذلك لايشارك فيه، فكأنه لما جعل لهم ولاية على اليتامى نبههم على أنهم لايقهرونهم ولايغالبونهم ولايستولون عليهم استيلاء القاهر فإن هذا الوصف لايكون إلا لله تعالى.

وفى وصفه تعالى بالحكمة إشارة إلى أنه لايتعدى ماأذن هو تعالى فيهم وفى أموالهم، فليس لكم نظر إلابما أذنت فيه لكم الشريعة واقتضته الحكمة الإلهية، إذ هو الحكيم المتقن لما صنع وشرع(٢).

د- يقول تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم (٣).

وقد أثار ختام هذه الآية شبهة عند بعضهم حين خفيت المناسبة عليه جعلته يدعى أن العزيز الحكيم لايناسب قوله: وإن تغفر لهم، لأن المناسب: فإنك أنت الغفور الرحيم (٤).

وتظهر الحكمة في هذا الختام بشيء من التأمل؛ فإن الذي استحق العذاب لايستطيع أن يغفر له إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه، وكانت سلطته أعلى السلطات، وقوته أعظم القوى، وعزته فوق كل عزة. ومن كان كذلك يجب أن يكون متصفا بالحكمة التي تضع الشيء في محله. فحين جاءت الفاصلة بالعزة للإشارة إلى أن القادر على العقاب عزيز دائما، وهو قادر على المغفرة كما هو قادر على العقاب- لم يكن كافيا أن يقتصر على وصف العزة، لأنه ليس كل قادر عادلا أو حكيما، فقرنت العزة بالحكمة. والمعنى: إن تغفر لهم وهم مستحقون للعذاب فلا اعتراض عليك من أحد في ذلك، والحكمة متحققة فيما فعلته (٥).

٣- القاعدة القرآنية عند اقتران العليم والحكيم، البدء بالعليم، وجاء عكس ذلك في آيات قليلة.
 وسيأتي بيان سر ذلك عند حديثنا عن مصاحبات صفة «العليم».

٤ - أما اقتران الحكيم والخبير، فقد جاء الاستعمال القرآنى دائما بتقديم الحكيم وتأخير الخبير
 كما في قوله تعالى:

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير (الأنعام ١٨).

عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير (الأنعام ٧٣).

<sup>(</sup>۱) البقرة ۲۲۰. (۲) ۲/۳۲۱. (۳) المائدة ۱۱۸.

<sup>(</sup>٤) البحر ٤/ ٦٢، وكما ثارت هذه الشبهة في القديم أثارها بعض المسشترقين في الحديث، وقد قام بالرد عليها الدكتور فضل حسن عباس في كتابه: قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية.

<sup>(</sup>٥) التعبير الفتى فى القرآن لبكرى ص ٢٠٤، وأصله فى الإثقان للسيوطى: النوع التاسع والخمسون. ونظير ذلك قوله تعالى فى سورة المتحنة (٥) واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، وأنطر البحر ٤/ ٦٣،٦٣.

كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير (هود ١). وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير (سبأ ١).

وإذا كانت مراعاة الفاصلة سببا في بعض الآيات (آية هود مثلا) فإن مراعاة خواتم الآيات لمضامين ماجاء قبلها هو السبب الأساسي في التقديم والتأخير من ناحية، وفي اختيار هذين الوصفين من ناحية أخرى.

وانظر إلى آية الأنعام الأولى تجدها قد بدأت بتصوير قدرة الله وغلبته وعلوه وقهره لجميع خلقه ثم عقبت بذكر صفتى العلم والتصرف المحكم الدقيق. قال الرازى: صفات الكمال محصورة في العلم والقدرة، فبعد أن أشار إلى كمال القدرة أشار إلى كمال العلم ويتضمن ذلك الإتقان للفعل وسلامته من الخلل والفساد من ناحية، والإحاطة الشاملة بدقائق الأمور والعلم بتفاصيلها من ناحية أخرى(١).

أما آية الأنعام الثانية فتبدأ بقوله تعالى: وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ فى الصور، عالم الغيب والشهادة، وتختم بالصفتين: الحكيم الخبير.

وقد علق أبوحيان على الآية مبينا المناسبة بين بدايتها ونهايتها قائلا: لما ذكر خلق الخلق وسرعة إيجاده لما يشاء، وتضمن البعث إفناءهم قبل ذلك - ناسب ذكر الوصف بالحكيم. ولما ذكر أنه عالم الغيب والشهادة ـ ناسب ذكر الوصف بالخبير، إذ هى صفة تدل على مالطف إدراكه من الأشياء (٢).

وإذا تأملت آية هود تجد التلاحم واضحا بين مضمونها وختامها، فإحكام آيات القرآن وسلامتها من الخلل والبطلان والتناقض قابله الحكيم، وتفصيل هذه الآيات بما اشتملت عليه من أحكام، ومابينته من دلائل التوحيد والنبوة والبعث وغيرها قابله الخبير الذي يعنى الإحاطة بدقائق الأمور والعلم بتفاصيلها(٣).

<sup>(</sup>١) انظر البحر ٤/ ٨٩،٨٨.

<sup>(</sup>٢) البحر ٤/ ١٦١.

### الخبسر

ورد الوصف في جميع كتب السنة بروايات السرد المختلفة، وورد في القرآن الكريم أربعا وأربعين مرة في حق الله تعالى أم في حق عده (١).

# وقد جاء توزيع الوصف على النحو التالى:

أولا: مقترن بوصف آخر ومطلق من القيد:

| الحكيم الخبير | (معرفة ونكرة) | ٤ مرات |
|---------------|---------------|--------|
| اللطيف الخبير | (معرفة ونكرة) | ه مرات |
| العليم الخبير | (معرفة ونكرة) | ٤ مرات |

### ثانيا: مقترن بوصف آخر ومقيد بجار ومجرور:

بعباده خبیر بصیر ٤ مرات بذنوب عباده خبیر بصیر ۱ مرة واحدة

#### ثالثا: وصف مفرد مقيد بجار ومجرور:

| بما تعملون خبير   | (۱۳ مرة)    |
|-------------------|-------------|
| خبير بما تعملون   | (۷ مرات)    |
| بما يعملون خبير   | ١ مرة واحدة |
| خبير بما يصنعون   | ١ مرة واحدة |
| خبير بما تفعلون   | ١ مرة واحدة |
| هم خبير           | ١ مرة واحدة |
| ندنه ب عباده خبیر | ١ م ة ١ حلة |

### رابعا: وصف مفرد مطلق من القيد:

الرحمن فاسأل به خبيرا مرة واحدة

# ويمكن أن يلاحظ في الاستخدام القرآني لهذه الصفة مايأتي:

1 - 1 أنها جاءت على الدوام في ختام آية، سواء جاءت فاصلة (7)، أو (7)

<sup>(</sup>۱) وهى قوله تعالى: ولاينبئك مثل خبير (فاطر ۱٤). فقد اختلف فى المراد بكلمة خبير؛ فقيل أرَّاد الله تعالى به نفسه فهو الخبير الصادق الخبر، وقيل هو من تمام ذكر الأصنام فكأنه قال: فلا يخبرك مثل من يخبرك عن نفسه.. وقيل هو هو من كلام الرسول بمعنى أن هذا الذى أخبرتكم به من حال الأوثان هو الحق، لأنى خبير بما أخبر به. وقيل هو كلام غير مختص بأحد (انظر البحر ٧/ ٣٠٦،٣٠٥). (٢) جاءت فاصلة ٣٠ مرة وغير فاصلة ١٤ مرة.

- ٢- أنها حين جاءت مقترنة بصفة أخرى جاءت فاصلة (مع الحكيم واللطيف والعليم) وجاءت سابقة على كلمة الفاصلة (مع البصير)، وقد بينا في صفة «البصير» سر ذلك.
  - ٣- أن السب في اختيار وصف الخبير فاصلة عند اقترانه بوصف آخر يكمن فيما يأتى:
    - أ- فيما يتعلق باقترانه بوصف الحكيم (انظر الحكيم).
- ب- فيما يتعلق باقترانه بوصف العليم نجد مراعاة الفاصلة متحققا في بعض الآيات (۱) ولكن مراعاة المعنى ومتطلبات الكلام السابق متحقق في جميع الآيات. فآية النساء مثلا تتحدث عن الخلاف بين الزوجين ومحاولة التوفيق بينهما عن طريق حكم من أهله وحكم من أهلها، ثم تعقب بقولها: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، وتختم بقولها: إن الله كان عليما خبيرا. فلاشك أن صفة العلم في هذا السياق أولى بالسبق أولا لعموم معناها، وثانيا لأنها صفة لازمة لتحقيق الخبرة، ثم إن توفيق الله بينهما محتاج إلى علمه بإرادتهما الإصلاح أكثر من احتياجه إلى خبرته تعالى.
- جـ- أما اقترانه بوصف اللطيف فقد جاء في خمس آيات تحققت مراعاة الفاصلة في بعضها (٢) وتحققت مراعاة سياق الكلام وفحوى الحديث السابق في جميعها. ولنأخذ آية الأنعام ١٠٣ على سبيل المشال نجد التقدم والتأخر لايحققان فيها مطلبا إيقاعيا وإنما يحققان نوعا من الارتباط والتلاحم بين مضمون الآية وختامها. فصدر الآية يقول: لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ثم يأتي ختامها ليقول: وهو اللطيف الخبير. فكأن هذا الختام جاء تعليلا لصدر لآية، فالله لاتدركه الأبصار لأنه لطيف، ولاتحيط بحقيقته عقول البشر لأنه يدق على أفهامها، ولكنه على الجانب الآخر يدرك الأبصار، ويحيط بحقائق الأشياء لأنه خبير (٣).
- ٤- أن السبب في تقدم وصف الحبير على البصير في جميع الآيات التي اقترن فيها الوصفان (٤) على الرغم من اختتام الوصفين بحرف الراء واتحاد وزنهما، وصلاحية أي منهما ليكون فاصلة السبب هو أن الغرض الأساسي قد تعلق بوصف الخبير، ولم يتعلق بالوصفين جميعا، ثم جاء لفظ البصير ليصف الوصف الأول لاليعرب إعرابه حتى يكون قرينا مساويا له.
- ٥- أما الحالات التي ورد فيها لفظ خبير وصفا مفردا مقيدا بجار ومجرور، فالترتيب الطبيعي
   فيها أن يأتي المتعلق بعد مايتعلق به: خبير بما تعملون خبير بما يصنعون خبير بما تفعلون.

<sup>(</sup>١) آية النساء ٣٥، ولقمان ٣٤، والتحريم ٣.

<sup>(</sup>٢) آية الحج ٦٣، ولقمان ١٦، والملك ١٤، والأحزاب ٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر البحر ٤/ ١٩٦،١٩٥ والبرهان ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) الإسراء ١٧، ٩٦،٣٠، وفاطر ٣١، والشورى ٢٧.

ولهذا لايسأل عن علة هذا الترتيب لمجيئه على الأصل. (وإن حقق مراعاة الفواصل في كثير من آياته كما في آية آل عمران ١٥٣، والتوبة ١٦، والنور ٣٠، وغيرها) ولكن ماعلة عكس الترتيب بالتقديم والتأخير كما في: بما تعملون خبير- بما يعملون خبير- بهم خبير. إن علماء البلاغة وعلى رأسهم عبدالقاهر الجرجاني يحددون السبب العام لهذا التقديم، وهو العناية والاهتمام (١). فكأن مصدر الاهتمام هنا كون الشيء المقدم هو أساس الحساب، ومناط الثواب والعقاب، وبه تعلق غرض الآية منذ بدايتها.

<sup>(</sup>١) انظر بلاغة التراكيب لتوفيق الفيل ص١١٧.

# الخالق والخلاق

ورد وصف الخالق فى جميع روايات السرد، أما وصف الخلاق فلم يرد عند الترمذى والحاكم برواية الوليد بن مسلم، كما لم يرد عند ابن ماجة والبيهقى.. مع أنه من الصفات الواردة فى المقرآن الكريم بلفظها ومطلقة من أى قيد.

وقد ورد وصفا الخالق والخلاق في القرآن الكريم خاصين بالله تعالى (١) على النحو التالى: وردت صفة الخلاق مرتين هما:

إن ربك هو الخلاق العليم (الحجر ٨٦).

بلى وهـ و الخلاق العليم (يـس ٨١).

ويلاحظ على الاستخدام القرآني مايأتي:

١- أنه قد استخدم صيغة المبالغة «خلاق» حين جاء الوصف تذييلا لحدث جليل الشأن، عظيم القدر. فقد جاء في الآية الأولى بعد الحديث عن خلق السموات والأرض ومابينهما وعن يوم التيامة. وجاء في الآية الثانية بعد الحديث عن أمر البعث والإحياء وخلق السموات والأرض.

٢- أنه في المرتين جاء ختام آية، وارتبط بصفة ثانية جاءت بعده وهي صفة العليم. وقد قال أبوحيان في بيان المناسبة: «أتى بصيغة المبالغة لكثرة ماخلق، أوالخلاق من شاء لما شاء من سعادة أوشقاوة. وقال الزمخشري: الخلاق الذي خلقك وخلقهم، وهو العليم بحالك وحالهم فلايخفى عليه مايجرى بينكم، أو أن ربك هو الذي خلقكم وعلم ماهو الأصلح لكم» (٢).

٣- ويمكن ملاحظة معنى القصر كذلك عن طريق تعريف الطرفين في الآيتين، بالإضافة إلى ضمير الفصل في الآية الأولى الذي يقوى القصر، ويؤكد معناه.

أما صفة الخالق فقد وردت في القرآن الكريم مفردة ثماني مرات في سياقات متنوعة على النحو التالي:

١ - جاءت مطلقة من القيد في آية واحدة هي:

هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسني (الحشر ٢٤).

٧- وجاءت مقيدة بمفعول معين:

أ- خالق كل شيء (الأنعام ١٠٢ وغيرها) أربع مرات (٣)

ب- خالق بشرا (الحجر ۲۸، ص۷۱) مرتین

ج- وجاءت في سياق الاستفهام الإنكاري:

هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض (فاطر ١٣) مرة واحدة.

<sup>(</sup>۱) وإن كان قد ورد الفعل في بعض الآيات منسوبا للبشر كما في قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير (آل عمران ٤٩). (٢) البحر ٥/ ٤٦٥، وهو يصدق على آية يس كذلك. (٣) هي بالإضافة إلى آية الأنعام: الرعد ١٦، الزمر ٢٢، غافر ٢٦.

# ووردت بصيغة الجمع أربع مرات، منها مرتان في سياق التساؤل:

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون (الطور ٣٥).

أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون (الواقعة ٥٩).

### ومرتان في سياق التفضيل:

فتبارك الله أحسن الخالقين (المؤمنون ١٤).

أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين (الصافات ١٢٥).

ويلاحظ على الاستخدام القرآني مايأتي:

١- أن الآيات التي نسب فيها إلى الله الخلق العام لكل شيء قد جاءت في سياق إثبات المتفرد بالقدرة والخلق والإيجاد والتصرف المطلق في الكون. ولهذا يقول أبوحيان تعليقا على آية الأنعام:

أى ذلكم الموصوف بتلك الأوصاف السابقة من كونه بديعا، لم يتخذ صاحبة ولاولدا، خالق الموجودات، عالما بكل شيء، هو الله. بدأ بالاسم العلم، ثم قبال ربكم أى مبالككم والناظر في مصالحكم، ثم حصر الألوهية فيه، ثم كرر وصف خلقه كل شيء ثم أمر بعبادته، لأن من استجمعت فيه هذه الصفات كان جديرا بالعبادة، وأن يفرد بها(١).

٢ ـ أن هذه الصفة لم تأت في القرآن ختاما لآية (بخلاف صفة الخلاق) وإنما وردت في حشوها،
 وتبعها في ختام آيتها خواتم مختلفة:

فختمت آية الأنعام بقوله: وهو على كل شيء وكيل.

وختمت آية البرعد بقوله: وهو الواحد القهار.

وخستمت آية الزمر بقوله: وهو على كل شيء وكسيل (كآية الأنعام).

وخسمت آية غافر بقوله: لا إله إلا هو فسأنى تؤفكون.

فكأن وصف الله بتفرده بالخلق في الآيات الأربع السابقة جاء تمهيدا ومدخلا طبيعيا لما جاء بعده من وصف الله بأنه مالك كل شيء من الأرزاق والآجال، والرقيب على الأعمال، وهو المتصف بالوحدانية والانفراد بالألوهية، والقهار الذي جمع الأشياء تحت قدرته وقهره (٢).

٣- أن هذه الصفة حين جاءت مطلقة من القيد جاءت محوطة بحشد من الصفات الأخرى تسبقها وتلحقها بصورة غير متكررة، وذلك قوله تعالى:

هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذى لا إله إلا هو الله اللك القدوس السلام المؤمن المهمين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسني (٣).

<sup>(</sup>١) البحر ٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر البحر ٤/ ١٩٥٥/ ٣٧٩،٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) الحشر ٢٤-٢٤.

بل أكثر من هذا ختمت هذه الصفات بختام لم يرد في القرآن الكريم إلامرتين وهو قوله تعالى «له الأسماء الحسني» مما حدا ببعض العلماء إلى القول بأن هذه المجموعة من الأسماء تتضمن اسم الله الأعظم.

- ٤- أن صفه الخالق في آية الحشر جاءت متبوعة بصفتين أخريين تشكلان معها مراحل الخلق والإيجاد، حيث تكون البداية تقدير الشيء وتصوره، ثم تأتى مرحلة الإنشاء والاختراع والتهيئة، ثم تأتى مرحلة التصوير وإعطاء الأشياء أشكالها المختلفة، وتركيبها على هيئاتها.
- ٥- أما الآية التى قيدت فعل الخلق بمفعول خاص هو «بشرا» فقد جاءت فى سياق قصة خلق آدم عليه السلام، ولذا لم يكن من المناسب تعميم المفعول للدلالة على القدرة على الفعل، ويكفى لإثبات قدرة الله أن يكون خلق هذا البشر لاعلى صورة سابقة، وأن يكون هذا المخلوق هو أبا البشر، وأن تمثل قصته قصة بدء الخليقة على وجه الأرض.
- ٦- ويبقى تعليقنا على آيتى التفضيل في الخلق. فإذا كان التفضيل يقتضى الاشتراك في أصل الصفة، فليس معنى هذا التطابق في الصفة. وقد سبق أن ذكرنا أن القرآن في بعض آياته قد نسب الخلق إلى بعض البشر، فيكون التفضيل هنا جريا على عادة البشر في تصور درجات الصفة، وفي فهم طبيعة الشيء في ضوء غيره. بالإضافة إلى أن التفضيل هنا يهدف إلى إثبات صفة الأحسنية في الخلق إلى الله تعالى، وليس مجرد إثبات صفة الخلق.

### الرحمن

ورد اسم الرحمن في جميع روايات السرد لأسماء الله الحسني، كما ورد في القرآن الكريم سبعا وخمسين مرة في أشكال أربعة هي:

١ - الرحمن (بالألف واللام) دون اقتران بوصف آخر ٤٨ مرة

٢- الرحمن الرحيم

(مع ملاحظة اشتمال البسملة على هذا التجمع)

٣- ربكم الرحمن/ وربنا الرحمن ٢ مرتين

٤- الرحمن المستعان ١ مرة واحدة

أ- وأول مايلاحظ على الاستخدام القرآنى لهذا الاسم أنه بدأ في إطلاقه على الذات الإلهية منذ وقت مبكر من الدعوة الإسلامية ونزول القرآن، فقد ورد في البسملة وسورة الفاتحة. وهي من السور المكية في أصح الآراء، بل قيل إنها من أول مانزل من القرآن<sup>(۱)</sup> بدليل أن فرض الصلاة كان بمكة، ولم تكن هناك صلاة بغير الفاتحة (۲). وورد إلى جانب هذا نحوا من خمسين مرة (لاحظ أن مجموع مرات الورود ۵۷ مرة) في السور المكية الأخرى بأعداد متفاوتة تبدأ من ٢١ مرة (مريم)، و ٧مرات (الزخرف)، و ٥مرات (الفرقان)، و٤ مرات (في كل من يس وطه والأنبياء والملك (٣)) وتنتهي بمرة واحدة في (ق والشعراء والنمل والإسراء.. وغيرها).

### ويلاحظ إلى جانب ذلك مايأتى:

ب- أن الاسم لم يأت في القرآن الكريم إلا بالألف واللام، فلم يأت نكرة ولامضافا، مما حدا بالمفسرين واللغويين إلى القول بعلكميته، أو قربه من اسم العلم.

جـ- أن الاسم لم يأت في القرآن الكريم وصفا لغير الله تعالى لاختصاصه به، ولهذا يقول القرآن:
 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن (الإسراء ١١٠) فعادل الاسم الذي لايشركه فيه غيره.

د- أن الاسم لم يأت تابعا لاسم آخر من أسماء الله إلا في حالات محدودة شملت لفظ الجلالة: الله وضميره (كما في آيتي الفاتحة / قل هو الرحمن)، والرب (رب السموت والأرض ومابينهما الرحمن) ولم يأت خبرا إلا عن لفظ الرب (وإن ربكم الرحمن/ وربنا الرحمن) وفيما عدا ذلك جاء قائما بذاته حالا محل لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٤) انظر الزركشي ١/ ٢٠٨،٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) أقصى ما يلزم بهذا الدليل أن تكون سورة الفاتحة قد نزلت قبل أو مع فرض الصلاة. فإذا صح ماذكر من أن الصلاة قد فرضت بعد موت خديجة، وأن خديجة توفيت بعد مبعث النبى بسبع سنوات وقبل الهجرة بخمس سنوات (أو أربع أو ثلاث) تكون سورة الفاتحة من السور التي تقع موقعا وسطا ضمن السور المكية (انظر القرطبي ١٠/ ٢١٠) (٣) رتبنا أسماء السور هنا حسب ترتيب النزول الذي ذكره السيوطي في الإتقان.

هـ أن العبودية لم تأت منسوبة إلى اسم من أسماء الله تعالى في القرآن (سواء بصيغة المفرد أو الجمع) إلا للفظ الجلالة «الله» ولفظ «الرحمن» مثل:

\* قال إنى عبدالله (مريم ٣٠)

\* إلا آتي الرحمن عبدا (مريم ٩٣)

\* وعباد الرحمن الذين .. (الفرقان ٦٣)

\* إلا عباد الله المخلصين (الصافات ٤)

وهذا يقوى ماسبق ذكره في الملاحظة (د) من كثرة ماجاء لفظ الرحمن في القرآن قائما بذاته، حالا محل لفظ الجلالة «الله».

و- من الممكن ملاحظة التدرج في استخدام لفظ «الرحمن» في القرآن، إذا علمنا أن سورة قروتشغل المحل ٣٣ في ترتيب السيوطي) قد اشتملت على الاسم مرة واحدة، تبعتها سورة يس (وتشغل المحل ٤٠) التي اشتملت على الاسم ٤ مرات، تبعتها سورة الفرقان (وتشغل المحل ٤١) التي اشتملت على الاسم ٥ مرات، شم بلغ الذروة في سورة مريم (وتشغل المحل ٤١) وهو محل وسط تماما بين السور المكية، وقد بلغت مرات الورود للاسم فيها ١٦ مرة.

وهذا التدرج طبيعى قد جاء نظرا لغرابة الاسم على أسماع العرب<sup>(۱)</sup>، وتساؤلهم عن معناه حين أخذ يطرق أسماعهم: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن؟ (الفرقان ٢٠). وحين كتب على رضى الله عنه فى صلح الحديبية بأمر النبي أنه : بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو: أمابسم الله الرحمن الرحيم فما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب مانعرف: باسمك اللهم (٢)..

ز- قد يتساءل متسائل، إذا كان لفظ الرحمن قد ورد في سورة مريم ١٦ مرة ولم يرد في سورة الرحمن إلا مرة واحدة، فلماذا اختصت سورة الرحمن بهذا الاسم؟ والإجابة عن هذا التساؤل تكمن في أن سورة الرحمن هي السورة الوحيدة بين سور القرآن التي وردت فيها هذه الصفة آية مستقلة ورأس آية بنيت عليه معظم فواصل السورة (٣). وليس الأمر أمر انتهاء بالنون فحسب، بل بالنون المسبوقة بألف المد مما يسمح بالتنغيم والترديد (٤). هذا بالإضافة إلى تسوير سورة الرحمن بصفتين ملائمتين لمضمون السورة مختصتين بالذات الإلهية وهما الرحمن في بدايتها، وذو الجلال والإكرام في نهايتها (٥).

<sup>(</sup>١) قال في البحر: وكانت قريش لاتعرف هذا في أسماء الله (٦/ ٩٠٥)، وانظر الكشاف ٣/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) القرطبي ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) في سورة الرحمن ثمان وسبعون آية خص النون منها تسع وستون.

<sup>(</sup>٤) انظر لغة القرآن ص١٣٣.

<sup>(</sup>a) وانظر ماورد بالنسبة لاسم الرب فيما سبق.

ح- أن اسم الرحمن لم يأت في القرآن الكريم متبوعا بوصف آخر سوى وصف الرحيم (١) ولذلك مغزى بياني ودلالي يفسره مااشتهر في الدعاء وهو: يارحمن الدنيا ورحيم الآخرة، وماقيل من عمومية لفظ الرحمن وشموله المؤمن والكافر، وخصوصية لفظ الرحيم واقتصاره على المؤمنين، وبهذا يكون اجتماع اللفظين قد جمع الرحمة بنوعيها وشمل حالتها في الدينا والآخرة، ويكون معنى كل منهما تأكيدا لمعنى الآخر.

<sup>(</sup>١) وأما: وربنا الرحمن المستعان فيحتمل الوصف التالى له أن يكون خبرا بعد خبر، أوصفة، أو خبرا لربنا.

#### الرحيم

ورد اسم الرحيم في جميع روايات السرد لأسماء الله الحسنى، كما ورد في القرآن الكريم ١١٤ مرة وصفا لله تعالى، وجاء مرة واحدة وصفا للرسول (التوبة ١٢٨).

#### وقد جاء توزيع الاسم في القرآن على النحو التالي:

| ٦ مـــرات    | (بالتــعــريف)    | الرحسمن السرحسيم                            |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------|
| ٦٤ مــــرة   | (بالتنكيـــر)     | غ ف ور رحیم                                 |
| ۷ مــــرات   | (بالتصمريف)       | الغــــفــور الرحـــيم                      |
| ۳ مــــرات   | (بالتنكيـــر)     | تواب رحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٦ مـــرات    | (بالتــــعـــريف) | التسواب الرحسيم                             |
| ۱۳ مـــرة    | (بالتصمريف)       | العسرير الرحسيم                             |
| ۸ مـــرات    | (بالتنكيسر)       | رءوف رحسيم                                  |
| مسسرة واحسدة | (بالتـــريف)      | البسسر الرحسيم                              |
| مسسرة واحسدة | (بالتنكيسير)      | رب رحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| مسرة واحسدة  | (بالتصعصريف)      | الرحسيم الغفور                              |
| مسرة واحسدة  | (بالتنكيـــر)     | رحــــم ودود                                |
| ثلاث مـــرات | (بالتنكيـــر)     | كسانرحسيسما                                 |

أ- ويلاحظ أن التصاحب جاء تارة مع صفة مشابهة (رحمن رحيم/ غفور رحيم/ تواب رحيم/ رءوف رحيم/ وحيم ودود/بر رحيم) وتارة مع صفة مغايرة (العزيز الرحيم)، فمقارنة الرحمة للعزة هنا تعنى أن رحمة الله لاتتعارض مع شدته وقوته بل هى من لوازمهما، وقديما قيل: العفو عند المقدرة.

ب- وفي معظم الحالات جاء الوصف بالرحيم مسبوقا بوصف آخر سواء أعرب صفة بعد صفة، أو خبرا بعد خبرا. وقل مجيئه سابقا: الرحيم الغفور - رحيم ودود (مرتين فقط). وإذا رجعنا إلى النص القرآني وجدنا كلا منهما جاء على رأس آية، ووجدنا الفاصلة التي سبقتها هي كلمة الخبير في المثال الأول مما اقتضى الانتهاء بالغفور، وكلمة بعيد في المثال الثاني مما اقتضى الانتهاء بكلمة ودود.

ويلاحظ كذلك أن معظم الأمثلة التي جمعت بين العزيز والرحيم جاءت في سورة الشعراء
 (٩ من ١٣) وقد ختمت بها قصص الرسل السابقين للإشارة إلى أن الله عزيز على أعدائه
 رحيم بأوليائه. فقد جاءت في الآية ٦٨ لتختم قصة موسى وفرعون، وفي الآية ١٠٤ لتختم
 قصة إبراهيم، وفي الآية ١٢٢ لتختم قصة نوح، وفي الآية ١٤٠ لتختم قصة هود، وفي الآية

١٥٩ لتختم قصة صالح، وفي الآية ١٧٥ لتختم قصة لوط، وفي الآية ١٩١ لتختم قصة شعيب، ثم جاءت في الآية ٢١٧ لتختم دعوة محمد إلى تبليغ رسالته.

د- ويلاحظ أنه على الرغم من تقارب صفتين مثل غفور وتواب فى المعنى فإن سياق كل منهما قد اختلف فى الاستخدام القرآنى غالبا. فالآيات التى جمعت بين وصفى التواب والرحيم قد سبقت جميعها بلفظ التوبة:

فتاب عليه إنه هـو التـواب الـرحيم (البقرة ٣٧).

فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم (البقرة ٤٥).

وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم (البقرة ١٢٨).

أتوب عليهم وأنا التواب السرحيم (البقرة ١٦٠).

يقبل التوبة عن عباده.. وأن الله هو التواب الرحيم (التوبة ١٠٤).

ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم (التوبة ١١٨).

بخلاف الآيات التي جمعت بين الغفور والرحيم فقد سبقت غالبا بلفظ المغفرة أو الاستغفار:

سوف أستغفر لكم ربى إنه هو الغفور الرحيم (يوسف ٩٨)

فغفر لــه إنه هـو الغفور السرحيم (القصص ١٦)

إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم (الزمر ٥٣)

ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم (الشوري ٥)

هـ- ويلاحظ أن الآيات التي جاءت بالتعريف: الغفور الرحيم - التواب الرحيم - العزيز الرحيم.. قد قصد بها التخصيص أو القصر، تخصيص الصفة شه تعالى وقصرها عليه، ولذا جاءت مقترنة غالبا بضمير الفصل الذي يفيد التقوية وتأكيد القصر، وأحيانا يسبق الضمير بلام الابتداء كذلك لإعطاء المعنى مزيدا من التقوية:

وإن ربك لهـو العزيز الرحيم (الشعراء في أكثر من آية) إنه هـو التـواب الـرحيم وأن الله هـو التواب الرحيم (التوبة ٢٠٤) ألا إن الله هو الغفور الرحيم (الشورى ٥)

و- وحين اجتمعت في القرآن الكريم الرحمة والمغفرة جاء الاستخدام القرآني بتقديم المغفرة (١٧ مرة)(١)، ولكن جاءت آية واحدة مخالفة لهذا الترتيب قدمت فيها الرحمة على المغفرة، وهي قوله تعالى: يعلم مايلج في الأرض ومايخرج منها، وماينزل من السماء، ومايعرج فيها، وهو الرحيم الغفور» (سبأ٢).

<sup>(</sup>١) لأن المغفرة ستر الذنب، والرحمة تفضل وإنعام، وستر الذنب مقدم، لأن التخلية مقدمة على التحلية كما يقولون (انظر لغة القرآن ص١٨٢).

#### فما السبب؟

سياق الآيات يحتم ذلك. فالفواصل الأولى كلها كان يتقدمها مايشعر بالذنب والخطأ أو التقصير لذا كانت المغفرة أولا، ولكن هذه الآية لم يتقدمها شيء من هذا، وإنما كل الذي ذكر هو حمد الله الذي له مافى السموات والأرض، ويعلم مافى باطن الأرض، ومايخرج منها، وداخلها وخارجها، وماينزل من السماء، وما يصعد إليها. ففي هذا من مصالح الناس الكثير، وهو لايعدو أن يكون رحمة من الله تبارك وتعالى، لذلك قدمت الرحمة على المغفرة(١).

ز- لفت اختلاف ختام آيتين رغم اتفاق مقدمتهما أنظار العلماء، وهاتان الآيتان هما:

١ - وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها \_ إن الإنسان لظلوم كفار (إبراهيم ٣٤)

٢- وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها \_ إن الله لغفور رحيم (النحل ١٨).

وقد اعتبر العلماء هذا من بدائع المناسبات، لاحتوائه على أكثر من نكته لطيفة ومغزى خفي:

أ- فقد خص سورة إبراهيم بوصف المنعم عليه لأن هذه السورة وردت في مساق وصف الإنسان، وخص سورة النحل بوصف المنعم لأن هذه السورة وردت في مساق صفات الله وإثبات ألوهيته.

ب- كما أن ضم ختام الآيتين لبعضهما يظهر المفارقة بين سلوك العبد وسلوك الرب تجاه النعم الكثيرة، فالأول آخذها والمثانى معطيها، وحصل للأول مع أخذه وصفان: الظلم والكفر، وحصل للثانى مع إعطائه: المغفرة والرحمة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر لغة القرآن ص١٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الإنقان ٢/ ١٠٢، ومن بلاغة القرآن ص ٨٤، والتعبير الفني في القرآن لبكري ص٥٠٥.

#### العزيز

ورد الاسم في جميع روايات السرد، وفي القرآن الكريم بلفظه (۱)، وبصيغ أخرى متنوعة (۲). ولم يأت الاسم في القرآن الكريم منفردا، وإنما جاء مقترنا بصفة أخرى أو اسم آخر من أسماء الله الحسنى على النحو التالى:

|                                           | · ·                    |
|-------------------------------------------|------------------------|
| (۷۶ مــــرة)                              | عـــــزيز حكيم         |
| (۱۳ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عــــزيـز رحـــيـم     |
| (۷ مـــرات)                               | قــــوى عــــزيـز      |
| (٦ مـــرات)                               | عــــزيــز عـليـم      |
| (٤ مــــرات)                              | عـــزيز ذو انـتــقــام |
| (۳ مـــرات)                               | عسزيز حسساد            |
| (۳ مـــرات)                               | عـــزيـز غـــفــار     |
| (۲ مـــرتين)                              | عسزيز غسفور            |
|                                           | عــــزيــز وهـاب       |
| (مــــرة واحــــدة)                       | عسزيز مقتدر            |
|                                           | عـــزيـز جــــبـــار   |
|                                           |                        |

١ - وأول ما يلاحظ على توزيعات الاسم في القرآن الكريم أنه لم يأت كلمة فاصلة إلا مع صفة واحدة وهي «قوي»، وذلك في قوله تعالى:

- \* إن ربك هـــو القــوى العـزيــز (هود ٦٦).
- \* ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز (الحج ٤٠).
- الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العـزيز (الشورى ١٩).
  - \* ماقدروا الله حق قدره إن الله لقوى عريز (الحج ٧٤).
  - \* وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز (الحديد ٢٥).
- \* كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قدى عزيز (المجادلة ٢١).
- \* وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قـويـا عـزيــزا (الأحزاب ٢٥).

<sup>(</sup>١) مجموع ماورد خاصا بالذات الإلهية ٨٨ مرة بصيغ وصفية، و٧ مرات بصيغ غير وصفية. كما ورد لغير الله تعالى إحدى عشرة مرة.

<sup>(</sup>٢) جاء بصيغة الفعل «تعز من تشاء» (آل عمران ٢٦) والمصدر «لله العزة» (فاطر ١٠)، «رب العزة» (الصافات

ويلاحظ أن اجتماع صفتى القوة والعزة وهما من صفات الغلبة والقهر والانتقام قد جاء عقب كلام اقتضى ذلك. ففى آية هود جاء بعد الحديث عن مجىء أمر الله وتنجية صالح ومن آمن معه. وفى آية الحج جاء بعد وعد الله بنصر من ينصر دينه فجاء ختام الآية ليؤكد هذا المعنى حيث أخبر تعالى بأنه قوى على نصرهم عزيز لايغالب(١). وفى آية الأحزاب نجد صدر الآية يقول: «ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً» فلو اقتصر الكلام على قوله: «وكفى الله المؤمنين القتال» لأوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار فى اعتقادهم أن الريح التى حدثت كانت سبب رجوعهم، وعدم بلوغهم ماأرادوا، وأن ذلك أمر اتفاقى، فأخبر سبحانه فى فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعزة ليعلم المؤمنين، ويزيدهم يقينا وإيمانا على أنه الغالب الممتنع، وأن تلك الريح التى هبت لم تأت اتفاقا، بل هى من إرساله سبحانه. وأنه ينوع النصر للمؤمنين. فينصرهم مرة بالقتال كيوم بدر، وتارة بالريح كيوم الأحزاب، وتارة بالرعب كبنى النضير (٢).

٢- ويلاحظ كذلك أن صفة العزة قد جاءت في القرآن- في معظم الأحيان- مع مايخفف من شدتها، ويحقق التعادل معها مثل صفات الحكمة، والرحمة والحمد والمغفرة (٣) وقليلا ماجاءت مع مايقوى معناها ويؤكد مضمونها مثل صفات القوة، والانتقام والجبروت.

٣- وقد بينا في أماكن أخرى الحكمة في اجتماع صفتى العزيز والحكيم (انظر الحكيم)، والعزيز الرحيم (انظر الرحيم)، والعزيز والعليم (انظر العليم) والعزيز والعفور (انظر الغفور).

٤ - أما اجتماع صفتى العزة والانتقام فقد جاء أربع مرات هي:

\* والله عزيز ذو انتقام (آل عمران ٤، والمائدة ٩٥).

\* إن الله عزيز ذو انتقام (إبراهيم ٤٧).

\* أليس الله بعزيز ذي انتقام (الزمر ٣٧).

وأول مايلاحظ على اجتماع هاتين الصفتين أن صفة الانتقام لم تأت بصيغة اسم الفاعل وإنما جاءت بلفظ «ذو» مضافا إلى المصدر. قال أبوحيان: والوصف بذو أشرف من الوصف بصاحب، ولهذا وصف الله نفسه بقوله: ذو الجلال، وذو الفضل (٤).

ولم تقترن صفتا العزة والانتقام في القرآن إلا بعد سبق مايقتضى ذلك، فآية آل عمران تقدم فيها المقول: "إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد"، وجاء ختامها ليثبت لله تعالى القدرة

البحر ٦/ ٣٧٦. (٢) البرهان ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٣) يقول أحمد بدوى: وكان وصف القرآن لله بالرحمة والرأفة والحلم والغفران والشكر أكثر من وصفه بالانتقام وشدة العذاب.. وبذلك كانت الصورة التي رسمها القرآن مليئة بالأمل والرجاء، تحيى في النفوس التفاؤل، كما أن كثرة وصف بالرحمة وأخواتها تجعل عبادة الله منبعثة عن الحب أكثر منها منبعثة عن الرهبة والخوف (ص. ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) البحر ١/ ٣٤١. وقد جاءت «ذو» في أوصاف كثيرة لله تعالى مثل: ذو الفضل، ذو الرحمة، ذو المغفرة، ذو العرش، ذو القوة، ذو الجلال والإكرام، ذو الطول.

التامة التي هي من صفات الذات، والانتقام الشديد الذي هو من صفات الأفعال<sup>(۱)</sup>. وآية المائدة تقدم فيها القول: «عفا الله عماسلف، ومن عاد فينتقم الله منه». وآية إبراهيم تقدم فيها: «فلاتحسبن الله مخلف وعده رسله». وآية الزمر سبقت بتهديد قريش للرسول بتسليط آلهتهم عليه فتصيبه بخبل وتعتريه بسوء فأنزل الله: أليس الله بكاف عبده، ولما كان الله كافي عبده كان التخويف بغيره عبنا باطلا. ولما اشتملت الآية على مهتدين ومضلين أخبر الله تعالى أنه هو فاعل كل ذلك، ثم ختم بقوله: أليس الله بعزيز غالب منبع، ذي انتقام من المخالفين (۲).

أما اجتماع صفتى العزيز والحميد فقد جاء عقب مايقتضى صفة العزة المتضمئة للقدرة والغلبة، وصفة الحمد المتضمئة استحقاقه الحمد. وتأمل قوله تعالى: «كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» (إبراهيم ١) تجد صفة العزة تناسب إنزال الكتاب، وصفة الحمد تناسب إخراج الناس من الظلمات إلى النور. قال في البحر: وتقدمت صفة العريز لتقدم مادل عليها، وتلتها صفة الحميد لتلو مادل عليها وتلتها صفة الحميد لتلو مادل عليها أن أن يؤمن المعنى في آية (سبأ ٦) التي تحدثت عن إنزال الكتاب، وهداية الناس. أما آية (البروج ٨) فقد أعقبت قصة أصحاب الأخدود فناسبها ذكر الأوصاف التي يستحق بها الله تعالى أن يؤمن به، وهو كونه تعالى عزيزا غالبا قادرا يخشي عقابه، حميدا منعما يجب له الحمد على نعمته، له ملك السموات والأرض، وكل من فيهما يحق عليه عبادته، تقريرا لأن مانقموه منهم هو الحق الذي لاينقمه إلا مبطل منهمك في الغي (٤).

٦- أما اجتماع العزيز والوهاب فقد جاء في آية واحدة (ص٩) أعقبت تشكيك الكفار في رسولية محمد فجاء الرد عليهم بأنهم ليسوا متصرفين في خزائن الرحمة فيعطون من شاءوا ويمنعون من شاءوا ماشاءوا، ويصطفون للرسالة من أرادوا. وإنما يملكها ويتصرف فيها العزيز الذي لايغالب، الوهاب ماشاء لمن شاء (٥).

٧- وأخيرا نشير إلى اجتماع صفتى العزة والاقتدار، وقد جاء فى آية واحدة فى سورة (القمر ٢٤)، وقد جاء ختام الآية بعد حديث عن آل فرعون وتكذيبهم الرسل فجاء الختام «فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر». وبالإضافة إلى مافى الاقتدار من معنى القدرة البالغة فقد جاءت الصفة فى تناغم وتلاؤم صوتى مع ماسبقها وأعقبها من فواصل (٦).

<sup>(</sup>١) انظر البحر ٢/ ٣٧٩، والكشاف ١/ ١٧٤. (٢) البحر ٧/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥/ ٤٠٣. · (٤) البحر ٨/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٥) البحر ٧/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٦) تعد هذه الفاصلة من الفواصل القلائل التي لم يسبق حرف الروى فيها حرف مد.

العالم والعليم والعلام

لم ترد كلمتا عالم وعلام ضمن أسماء الله الحسنى في معظم كتب السنة، على الرغم من ورودهما في القرآن الكريم.

أما «عليم» فقد وردت في كل روايات السرد دون استثناء.

وقد وردت كل من عالم «وعلام» فى القرآن الكريم وصفا لله تعالى وحده حيث وردت الأولى ثلاث عشرة مرة، ووردت الثانية أربع مرات، أما عليم فقد وردت أكثر من ١٥٠ مرة، جاء توزيع اقترانها بصفة أخرى من صفات الله تعالى على النحو التالى(١):

| ۲ مرتین     | الحكيم العليم |
|-------------|---------------|
| ۵ مرات      | حكيم عليم     |
| ۲٤ مرة      | عليم حكيم     |
| ۵ مرات      | العليم الحكيم |
| ۱۷ مرة      | سميع عليهم    |
| ١٥ مرة      | السميع العليم |
| ۴ مرات      | عليم قدير     |
| مرة وأحدة   | العلم القدير  |
| ۲ مرتین     | الخلاق العليم |
| ٦ مرات      | العزيز العليم |
| ۳ مرات      | واسع عليم     |
| ۳ مرات      | عليم حليم     |
| ١ مرة واحدة | الفتاح العليم |
| ۲ مرتین     | شاكر عليم     |
| ۳ مرات      | عليم خبير     |
| ١ مرة واحدة | العليم الخبير |
|             |               |

<sup>(</sup>١) وردت تسع مرات أخرى لغير الله تعالى.

ويمكن للمتتبع للاستخدامات القرآنية ملاحظة مايأتي:

١- جاء الاستخدام القرآنى للصفتين عالم وعلام حسب متعلق كل منهما، فإذا كان مفردا استخدم لفظ عالم، وإذا كان جمعا استخدم لفظ علام. ولذا قال تعالى:

عالم الغيب والشهادة (سبأ ۳، الجن ٢٦)
عالم الغيب والشهادة (عشر مرات منها الأنعام ١٣)
عالم غيب السموات والأرض (فاطر ٣٨)
ولكنه قال: علام الغيوب (أربع مرات منها المائدة ١٠٩)

٢- أن الاستخدام القرآني للصفتين عالم وعلام جاء مقيدا دائما بعلم الغيب (وقد تضاف إليه الشهادة) أما «عليم» فحين قيدت تنوع متعلقها فكان:

(البقرة ٢٩). بكل شيء عليم (البقرة ٥٥). عليم بالظالسين (آل عمران ٦٣). عليهم بالمفسدين (آل عمران ١١٥). عمليم بالمتقسين (آل عمران ۱۱۹) عليم بذات الصدور (پوسف ۵۰) بكيسدهن عليم (البقرة ٢٨٣). يما تعملون عليم (فاطر ۸). عليم بما يصنعون (يونس ٣٦). عليم بما يفعسلون وغير ذلك.

٣- أن أكثر الصفات الإلهية التي جاءت مرتبطة بالعلم هي الحكمة (سواء بالتقديم أو التأخير،
 بالتعريف أو التنكير) فقد وردت ٣٥ مرة تلتها صفة السمع التي وردت ٣٢ مرة.

٤- جاء النسق القرآنى حين تجتمع صفتا العلم والحكمة أن يربط تقديم إحداهما على الأخرى بفحوى الكلام السابق. فإذا كان يحوى حديثا عن العلم(١) أو عن حدث إنسانى يستلزم حصول العلم أولا، أو يظهر فيه أثر العلم أكثر مما يظهر فيه أثر الحكمة قدم العلم على الحكمة(٢)، وإن كان يحوى حديثا عن تصرف إلهى، أو حقيقة إلهية قدم الحكمة على العلم كما فى قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى: لاعلم لنا: إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم (البقرة ٣٢).

<sup>(</sup>٢) كقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم (النساء ٢٦)، وقوله: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم (التوبة ٢٨).

نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم (الأنعام ٨٣). النار مثواكم خالدين فيها إلا ماشاء الله إن ربك حكيم عليم (الأنعام ١٣٨). سيجزيهم وصفهم، إنسه حكيم عليمم (الأنعام ١٣٩). وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليمم (الحجر ٢٤، ٢٥). وإنك لتلقى القسرآن من لدن حكيم عليم (النمل ٦). وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم (الذروف ٨٤). قالوا كنذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم (الذاريات ٣٠).

ويلاحظ أن التقديم والتأخير هنا لاعلاقة له بفواصل الآيات لأن التقديم والتأخير بين الصفتين لا يغير من نهايات الفواصل، بل ولايؤثر على وحدة إيقاعها.

أما صفة السمع التي جاءت في الرتبة الثانية من حيث عدد مرات اقترانها بصفة العلم فقد جاءت في جميع مرات اقترانها سابقة للعلم من ناحية، وانفردت من بين صفات الإحساس بهذا الاقتران من ناحية أخرى(١).

ويحقق سبق السمع على العلم مغزيين أحدهما عام في جميع الآيات، والآخر خاص ببعضها دون بعض. أما المغزى العام فهو تقديم الخاص على العام، فمتعلق السمع أخص، ومتعلق العلم أعم<sup>(٢)</sup>، بالإضافة إلى أن السمع بالنسبة للعلم كالوسيلة بالنسبة للغاية، والوسائل مقدمة على الغايات. وأما المغزى الخاص ببعض الآيات فهو مراعاة الفواصل<sup>(٣)</sup>، أومراعاة السياق الذي سبق ختام الآية. وقد علق أبوحيان على بعض النماذج السابقة فقال:

أ- عن قوله تعالى: "وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» ـ علق بقوله: "وهاتان الصفتان مناسبتان هناغاية التناسب، إذ صدر منهما عمل وتضرع.. فهو السميع لضراعتهما.. وهو العليم بنياتهما في إخلاص عملهما. وتقدمت صفة السمع وإن كان سؤال التقبل متأخرا عن العمل للمجاورة، نحو قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت، وتأخرت صفة العليم لكونها فاصلة ولعمومها إذ يشمل علم المسموعات وغير المسموعات»(٤).

<sup>(</sup>١) فلم تقترن صفة البصر بصفة العلم مطلقا على الرغم من ورود صفة البصير في القرآن.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) لاحظ أن هذا الاقتران جاء في رءوس الآي، وأن الختام بصفة العليم يحقق مراعاة الفواصل في بعض الآيات مسئل (آية البسقرة ٢٢٧ ، ٢٢٧ حيث توالى: عليم مسئل (آية البسقرة ٢٤٤، ٢٢٧ حيث توالى: عليم / حليم/ رحيم/ عليم/ حكيم) ولا يحققها في آيات أخرى مثل: (البقرة ٢٤٤،١٣٧، وآل عمران ٢٢١، والمائدة ٢٧، والأنعام ١٢، وغيرها)

<sup>(</sup>٤) البحر ١/ ٣٨٨.

- ب- عن قوله تعالى: «وإن تولوا فإنما هم فى شقاق فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم» على بقوله : «مناسبة هاتين الصفتين أن كلا من الإيمان وضده مشتمل على أقوال وأفعال وعلى عقائد ينشأ عنها تلك الأقوال والأفعال، فناسب أن يختتم ذلك بهما، أى: وهو السميع لأقوالكم، العليم بنياتكم واعتقادكم. ولما كانت الأقوال هى الظاهرة لنا، الدالة على مافى الباطن قدمت صفة السميع على العليم، ولأن العليم فاصلة أيضاً» (١).
- ج-عن قوله تعالى: "ولاتجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أن تبروا وتتقوا، وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم" علق بقوله: ختم هذه الآية بهاتين الصفتين لأنه تقدم مايتعلق بهما، فالذي يتعلق بالسمع الحلف، لأنه من المسموعات، والذي يتعلق بالعلم هو إرادة البر والتقوى والإصلاح، إذ هو شيء محله القلب فهو من المعلومات، فجاءت هاتان الصفتان منتظمتين للعلة والمعلول، وجاءتا على ترتيب ماسبق من تقديم السمع على العلم كما قدم الحلف على الإرادة»(٢).
- ٦- أما ارتباط العلم بالقدرة فقد ورد أربع مرات فقط تقدم فيها العلم وتأخرت القدرة، وذلك في قوله تعالى:
- \* (والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لايعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير» (النحل ٧٠).
- «الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا
   وشيبة يخلق مايشاء وهو العليم القدير» (الروم ٤٥).
- \* «يخلق مايشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أويزوجهم ذكرانا وإناثا ويناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير» (الشورى ٥٠،٤٩).
- \* «أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. وماكان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا» (فاطر 23).

وتقديم العلم على القدرة واضح السبب وهو سبقه في تعلقه بالأحداث، فضلا عن وجود بعض المسوغات الخاصة، مثل:

أ- مناسبة الفواصل، كما في آية الشوري.

ب- مجاورة صفة العلم (عند الله) ماسبقها من نفى العلم (عند من بلغ أرذل العمر) في آية النحل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) السابق ١/ ٤١١.

<sup>(</sup>٢) السابق ٢/ ١٧٩. وانظر السر في الاختلاف بالتعريف والتنكير في آيتي الأعراف ٢٠٠ وفصلت ٣٦ مع اتفاقهما في صدر الآية (الزركشي ٢/ ٢٨،١٢٧). (٣) البحر ٥/ ١٤٥.

٧- ونقف وقفة أخيرة عند اجتماع العزة والعلم، وقد ورد في القرآن ست مرات بصيغة
 التعريف، وفي ختام الآيات:

\* «فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم » (الأنعام ٦٦)

\* إن ربك يقضى بينهم بحكمه وهو العزيز العليم » (النمل ٧٨).

\* «والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم» (يس٣٨).

\* «تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم» (غافر ٢).

\* «فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم» (فصلت ١٢).

\* (ولئن سألتهم من خلق المسوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) (الزخرف ٩)

ويلاحظ في جميع هذه الآيات أنها بدأت بصفة العزيز لأنها جاءت ختاما لحدث سابق جليل الشأن وفعل لايقدر عليه البشر، ولايقوى على إنجازه إلا من اتصف بالعزة والغلبة والقدرة، بل من انفرد بهذه الصفات، ولذا استخدم معها صيغة التعريف «بال» التي تفيد معنى التخصيص والقصر.

ولهذا يقول أبوحيان عن آية الأنعام: أى ذلك الجعل، أو ذلك الفلق والجعل، أو ذلك إشارة إلى جميع الأخبار.. تقدير العزيز الغالب.. العليم الذى لايعزب عنه شىء من هذه الأحوال ولا من غيرها. وفى جعل ذلك كله بتقديره دلالة على أنه المختص الفاعل المختار (١).

ويقول عن آية النمل: ولما كان القضاء يقتضى تنفيذ مايقضى به، والعلم بما يحكم به جاءت هاتان الصفتان عقبه، وهما: العزة أى الغلبة والقدرة، والعلم (٢).

ويقول عن آية يس: الإشارة «بذلك» إلى جرى الشمس، أى ذلك الجرى، على ذلك التقدير والحساب الدقيق تقدير العزيز الغالب بقدرته على كل مقدور المحيط علما بكل معلوم (٣).

<sup>(</sup>١) البحر ٤/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) السابق ٧/ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) السابق ٧/ ٣٣٦.

### الغافر والغفور والغفار

وردت الصفة «غافر» في القرآن الكريم مرة واحدة مضافة إلى «الذنب» (غافر ٣)، وحيث أضيفت الصفة إلى مفرد كان الأنسب أن تستخدم الصيغة الدالة على مجرد وقوع الحدث.

أما حين كان متعلق الصفة متعددا أو متكرر الوقوع فقد استخدم القرآن الصفة الدالة على تكرار الفعل وكثرة متعلقاته وهي «غفار» التي جاءت في القرآن الكريم مطلقة (٤ مرات) ومقيدة بمتعلق (مرة واحدة) وذلك كقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا(طه ٨٢) فتعلق الصفة بمعمولها الذي يفيد العموم من ناحية (اسم موصول مشترك)، ويسمح بتكرار الوقوع من ناحية أخرى – جعل المحل للوصف «غفار» دون «غافر».

أما الوصف «غفور» فعلى الرغم من اشتقاقه من فعل متعد، فإن حذف متعلقه في الاستخدام القرآني جعله أدخل في باب الصفة المشبهة التي تدل على الثبوت واللزوم

وعلى هذا يمكن فهم تنويع الاستخدام القرآني لصفات مختلفة من جذر واحد للدلالة على معان محددة هي:

| (غافر) | محجود حسدوث الفعل                   |
|--------|-------------------------------------|
| (غفار) | حدوث الفعل على سبيل التعدد والتكرار |
| (غفور) | حدوث الفعل على جهة الثبوت والدوام   |

وقد جاءت كلمة غفور في القرآن الكريم ٩١ مرة وصفا لله تعالى وحده أو لضمير يعود عليه مما يدل على عدم صحة إطلاق هذه الصفة على البشر بخلاف صفة الغافر التي يمكن إطلاقها وإطلاق فعلها على البشر، كقوله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم (التغابن ١٤)

ومثل هذا يمكن أن يقال عن الوصف بغفار الذى اقتصر إطلاقه في القرآن على الذات الإلهية، ولذا لايصح وصف البشر به.

وقد جاء توزيع وصف «الغفور» في القرآن الكريم على النحو التالي:

| (۷ مرات)    | الغفور الرحميم   |
|-------------|------------------|
| (۲۶ مرة)    | غنفسور رحيم      |
| (مرة واحدة) | الرحسيم الغفقور  |
| (٤ مرات)    | غنفور حليم       |
| (مرتين)     | حليم غسفسور      |
| (٤ مرات)    | عفسو غفور        |
| (۳ مرات)    | غـــفـــور شكـور |

| (مرة واحدة) | الغـــــفــــور الـودود |
|-------------|-------------------------|
| (مرة واحدة) | العـــزيز الغـــفــور   |
| (مرة واحدة) | عسزين غسفسور            |
| (مرة واحدة) | الغفور ذو الرحمة        |
| (مرتين)     | غـــــفــــور           |

وقد سبق أن تناولنا اشتراك الصفة مع «الرحيم»، ويبقى أن نتناول عددا من التجمعات الأخرى الله الله الله عنه الله على الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه ال

١- غفور حليم (البقرة ٢٢٥، ٢٣٥، وآل عمران ١٥٥، والمائدة ١٠١)،

مع حليم غفور (الإسراء ٤٤، وفاطر ٤١).

والظاهر أن الشكل الأول هو الأصل، وعكس الترتيب في الشكل الثاني مراعاة للفواصل:

أ- علوا كبيرا/ .. كان حليما غفورا/ .. حجابا مستورا

مع عزيز غفور (٣)

فقد غلب الاستخدام القرآنى فى جمع الصفتين المتشابهتين (الحلم أو العفو مع المغفرة) حيث ورد ذلك خمس مرات، وقل فى الجمع بين الصفتين المتغايرتين (العزة مع المغفرة) حيث ورد ذلك مرتين اثنتين.

وإذا كان لايسال عن علة النوع الأول لمجيئه على الأصل، فما علة مجيء النوع الثاني؟

لو تأملنا في الآيتين اللتين ختما بعزيز غفور، أو العزيز الغفور لوجدنا ختام الآية الأولى منهما سبق بقوله تعالى: «إنا يخشى الله من عباده العلماء»، وختام الثانية سبق بقوله تعالى: «الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا». وكلا السياقين يتضمن معانى الخشية والرهبة والابتلاء والاختبار وهي معان تناسبها صفة العزة، لأن العزيز القوى هو مناط الخشية وصاحب الاختبار ومع ذلك فلكي يتم التعادل بين الخشية والرجاء قرن الوصف بالغفور تحقيقا للتوازن، وتغليبا للرغبة على الرهبة.

<sup>(</sup>١) الإسراء ٤٤، وفاطر ٤١.

<sup>(</sup>٢) الحج ٦٠، والمجادلة٢، والنساء ٤٣.

<sup>(</sup>٣) فاطر ٢٨، والملك ٢.

#### القاهر والقهار

ذكرت روايات السرد أحد الوصفين مكتفية به دون الآخر. ففى حين ورد القاهر فى رواية ابن ماجة لم يرد فى رواية الترمذى ماجة لم يرد فى رواية الترمذى والحاكم عن الوليد بن مسلم لم يرد عند ابن ماجة كما لم يرد فى رواية الحاكم الثانية عن عبدالعزيز بن الحصين عن أيوب.

وقد وردت الصفتان في القرآن الكريم بلفظهما وصفا لله تعالى (١) وحده، على النحو التالي:

#### ١- ورد لفظ القاهر مرتين في سورة الأنعام وحدها، وهما:

وهو القاهر فوق عباده وهـو الحكيم الخبير (الأنعام ١٨).

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة (الأنعام ٦١).

#### ٢-ورد لفظ القهار ست مرات هي:

أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار (يوسف ٣٩).

قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار (الرعد ١٦).

وبرزوا لله الواحد القهار (إبراهيم ٤٨).

قل إنما أنا منذر ومامن إله إلا الله الواحد القهار (ص ٦٥).

سبحانه هو الله الواحد القهار (الزمر ٤).

لمن الملك اليوم لله الواحد القهار (غافر ١٦).

#### ويلاحظ على الاستخدام القرآني مايأتي:

١- أن لفظ القاهر قد جاء في حشو الآية ومقيدا بظرف يفيد الاستعلاء في كلتا الآيتين.

٢- أن ختام الآيتين المشتملتين على لفظ القاهر جاء مختلفا، وإن كان معززا لمعنى القهر والغلبة
 والاستيلاء المفهوم من الوصف المذكور:

أما الآية الأولى فبما تحمله من معنى العلم بنزعات الإنسان ورغباته والتصرف بحكمة على مقتضى علمه تعالى بهذه النزعات. وأما الثانية فبما تذكره من استعداد الحفظة من الملائكة لكتابة الأعمال، وتسجيل الحسنات والسيئات، وهم يفعلون ذلك رغما عن الإنسان وفي نوع من العلو والتمكن المفهوم من لفظ «عليكم» في الآية. ثم تختم الآية بمظهر ثان من مظاهر القهر وهو قبض الأرواح في مواتيتها دون تأخير أوتجاوز.

٣- أن وصف القهار في آياته الست جاء على نمط واحد:

أ- فهو ختام آية.

<sup>(</sup>١) جاء فعل القهر موجها للرسول على سبيل النهى، وهو قوله تعالىي: «فأما اليتيم فلاتقهر» (الضحى ٩)، وجاء وصف القاهر مجموعا على لسان فرعون: «وإنا فوقهم قاهرون» (الأعراف ١٢٧).

ب- وهو مسبوق بلفظ الجلالة «الله»، وبوصف «الواحد». وكأن الآيات ترتب بذلك شيئا على شيء.

فلفظ الجلالة «الله» الذى يعد أكبر الأسماء، وأجمعها للمعانى، وأشملها لجميع صفات الكمال يحمل فى مفهمومه كل معانى العظمة والقوة والقدرة والجبروت، وهى كلها صفات تسلم إلى معنى القهر للغير.

ولفظ «الواحد» الذي يحمل معنى التفرد، ومخالفة الحوادث، ونفى الشريك يؤدى بالضرورة إلى تصور صفات ينفرد بها دون غيره، وإلى القيام بأنواع من الفعل لايقدر عليها سواه، وهى كلها صفات تسلم إلى القدرة على التصرف المطلق، وقهر الغير، لاعلى سبيل الندرة ولكن على سبيل التمكن، وتكرار الفعل مما اقتضى استخدام صيغة المبالغة، وليس اسم الفاعل الذي يفيد مجرد وجود الصفة.

٤- أن وصف القهار جاء دائما بعد حديث سابق أولاحق عن أمر جلل أوبقصد لفت النظر إلى مفارقة عجيبة لاتصمد أمام النظرة الفاحصة، والتأمل الواعى.

فهو في آيتين يعقب حوارا يهدف إلى كشف الخطل في عبادة مالايملك شيئا وترك عبادة مايملك كل شيء، وهو واحد قهار (يوسف والرعد)

وهو في ثلاث آيات يعقب حديث الآخرة وموقف الحساب (إبراهيم، وص وغافر).

وهو فى آية يعقب حديثا عن سفاهة عبادة غير الله ويسبق حديثا عن مظاهر كونية عديدة يستحق من يأتى بها صفة العزة، والقهر مثل خلق السموات والأرض، وتكوير الليل والنهار، وتسخير الشمس والقمر (الزمر).

.

,

. .

# (المُعَلِّلُولْسَارُونَ

### أسماء الله وأسماء الناس

هناك حديث متداول ينسب إلى الرسول في وهو قوله: خير الأسماء ما حُمّد وعُبد. وتجاوبا مع هذا الحديث الشريف كثر في أسماء المسلمين بدؤها بكلمة «عبد» مضافة إلى اسم من أسماء الله تعالى، أو إلى اسم يحمل معنى يليق بذات الله تعالى، ثم توسع الناس في التسمية فأضافوا كلمة عبد إلى غير الله تعالى كالأئمة، والأولياء الصالحين، ورؤساء الجماعات الإسلامية ربما على سبيل التعصب أو التشيع الديني، وربما على سبيل الاحترام والتبجيل للمضاف إليه، وإظهار الخضوع والطاعة من المضاف.

وقد أعددنا قائمة بالأسماء المتداولة التي تبدأ بكلمة «عبد»، والتي أضيف معظمها إلى اسم من أسماء الله تعالى، وأضيف بعض منها إلى غير الله، وأدخلنا في الاعتبار بعض الأسماء الشائعة عند المسيحيين، أو عند بعض الطوائف الدينية.

#### وكان اعتمادنا في استخلاص هذه الأسماء على سنة مصادر هي:

١ - الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة - الطبعة الثانية ١٩٩٢.

٢ \_ مداخل المؤلفين والأعلام العرب \_ الرياض ١٩٨٠ .

٣ ـ معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ـ الطبعة الأولى ١٩٩٥.

٤ ـ معجم أسماء العرب ـ الطبعة الأولى ١٩٩١ (زادت العينة فيه على سبعة ملايين اسم،
 وجمعت المادة من ١٢ بلدا عربيا، وتم الإحصاء فيه باستخدام الحاسب الآلى).

٥ \_ الأعلام للزركلي.

٦ - دليل التليفون للقاهرة الكبرى ١٩٩٣.

وقد اعتمدنا الاسم الأول فقط في الإحصاء، ولم ندخل الثاني أو ما بعده، ولكننا أدخلنا في العد بالنسبة للموسوعة القومية ماجاء من هذه الأسماء مسبوقا باسم أحمد أو محمد.

وقد تولينا القيام بالإحصاء للأسماء الواردة في المراجع ١، ٢، ٣، ٥. أما المرجع رقم ٤ فهو مزود بالإحصاءات الحاسوبية الدقيقة ليس بالنسبة لاستخدام الاسم كأول فقط بل لاستخدامه كثان وأخير أيضا. وأما بالنسبة لدليل التليفون فلم نلتزم بإثبات الرقم إلا في حالة قلة ورود الاسم وعدم تجاوزه عشر مرات، نظرا لكثرة ورود بعض الأسماء وشغله صفحات متتالية، وقد اكتفينا في هذا النوع من الأسماء بوضع علامة (٧) أمامه. وهذه هي القائمة:

| دليل<br>التليفون | الأعلام<br>للزركلي | معجم<br>أسماء العرب | معجم | مداخل<br>المؤلفين | الموسوعة<br>القومية | الاسم                  | А    |
|------------------|--------------------|---------------------|------|-------------------|---------------------|------------------------|------|
| ٥                |                    | 4                   |      |                   |                     | عبدالآخر               | ١    |
| ٤                |                    | ۸١                  |      |                   | ١                   | عبدالأحد               | ۲    |
| ٣                | 4                  |                     |      |                   |                     | عبدالأعلى              | ٣    |
| 1.               |                    | 777                 |      |                   |                     | عبدالإله               | ٤    |
|                  |                    | 1140                | ٣    |                   |                     | عبدالأمير              | ٥    |
| ٣                |                    |                     | ***  |                   |                     | عبدالأول               | ٦    |
| ۲                |                    |                     |      |                   |                     | عبدالبار               | ٧    |
| 1                |                    | 747                 |      | 1                 | ١                   | عبدالباري              | ٨    |
| 1                | 0                  | 170                 | ١    | ٣                 | 1                   | عبدالباسط              | ٩    |
| ۲                |                    | ۲                   |      |                   |                     | عبدالباعث              | 1.   |
| 1                | 1.                 | 400                 |      | ٤                 | ۲                   | عبدالباقي              | 11   |
| 1                |                    | VV                  | ١    |                   | 7                   | عبدالبديع              | 17   |
| 1                | ٣                  | 74                  |      | ٤                 | 1                   | عبدالبر                | 14   |
| 1                |                    | 17                  |      |                   |                     | عبدالبصير              | 1 &  |
| 1                |                    | ۲                   |      |                   | 0                   | عبدالتواب              | 10   |
| 1                |                    |                     |      |                   |                     | عبدالجابر              |      |
| 1                | ٨                  | 154.                | ۲    | Y                 |                     | عبدالجبار              |      |
| 1                | ٣                  | 977                 | ۲    |                   | ٦                   | عبدالجليل              |      |
| ۲                |                    |                     |      |                   |                     | عبدالجميل              |      |
| 1                | Y                  | ٣٤٨                 | ١    |                   | ٤ - ٤               | عبدالجواد              |      |
| (1)              |                    |                     |      |                   |                     | عبدالجيد               |      |
| ٤                |                    |                     |      |                   |                     | عبدالحارس              | 77   |
| 1                | ١                  | 707                 |      |                   | ١                   | عبدالحافظ<br>عبدالحاكم | 74   |
| ۲                | ١                  | ١                   |      | 1                 |                     | عبدالحاكم              | 4 \$ |

<sup>(</sup>۱) ورد ۳۳ مرة.

| دليل<br>التليفون | الأعلام<br>للزركلي | معجم<br>أسماء العرب | معجم<br>البابطين | مداخل<br>المؤلفين | الموسوعة<br>القومية | الاســـم            | Д   |
|------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----|
| Ì                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالحامي           | 70  |
| 1                |                    | 3 7 7               |                  |                   |                     | عبدالحسن            | 77  |
| 1                |                    | 19                  | ١                |                   |                     | عبدالحسيب           | YV  |
| ٣                | ١                  | 907                 |                  |                   |                     | عبدالحسين           | YA  |
| 1                | 1                  | ٤٧١                 |                  | 1                 | ٣                   | عبدالحفيظ           | 49  |
| 1                | 1.                 | 47.                 |                  | ٦                 |                     | عبدالحق             | ۳.  |
| 1                | ١                  | صفر                 |                  |                   | 1                   | عبدالحكم            | ٣١  |
| 1                | ۲                  | 944                 | ١                |                   | ٣                   | عبدالحكيم           | 44  |
| 1                | ۲                  | 940                 | 1                | 4                 | 10                  | عبدالحليم           | -44 |
| 1                | ۱۸                 | ٥٨٨٥                | ۳                | ٣                 | ٤٥                  | عبدالحميد           | ۲٤  |
| 1                | ٤                  | 4-7                 |                  | 1                 | ١                   | عبدالحي             | 40  |
| 1                | ٣                  | 1                   | ۲                | 1                 | 1.                  | عبدالخالق           | 41  |
|                  |                    | ٥                   |                  |                   |                     | عبدالخبير           | ٣٧  |
| ٤                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالخير            | ٣٨  |
| 1                |                    | ٣٧                  |                  |                   | ١                   | عبدالدايم           | 44  |
| 1                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالديان           | ٤٠  |
| 1                | ۲                  | 200                 |                  | 1                 | ٩                   | عبدالرازق           | ٤١  |
| 1                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالراضي           | ٤٢  |
| 1                |                    | 77                  |                  |                   |                     | عبدالرافع           | ٤٣  |
| 1                |                    | 0 2 0               | ١                |                   | ٣                   | عبدالرءوف           | ٤٤  |
| ۴                |                    | صفر(۱)              |                  |                   |                     | عبدالرب             | ٤٥  |
| /                | 7.4                | A3AA(Y)             | 77               | 74                | ٤٨                  | عبدالرحمن           | ٤٦  |
| 1                | 44                 | 14                  | ٤                |                   | 11                  | عبدالرحمن عبدالرحيم | ٤٧  |

<sup>(</sup>١) ورد كثان ثماني مرات، وكثالث ٧٣ مرة.

<sup>(</sup>٢) بضم عبدالرحمان (٣) وعبدالرحمن (٨٨٤٥).

| دليل<br>التليفون | الأعلام<br>للزركلي | معجم<br>أسماء العرب | معجم<br>البابطين | مداخل<br>المؤلفين | الموسوعة<br>القومية | الاسم     | Þ   |
|------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----|
| 1                | ٨                  | 13.64               | ٥                | ۲                 | ۲                   | عبدالرزاق | ٤٨  |
| 1                |                    | 700                 |                  |                   |                     | عبدالرسول | ٤٩  |
| 1                | ۲                  | 111                 |                  |                   | ١                   | عبدالرشيد | ٥٠  |
|                  |                    | 40                  | 1                |                   |                     | عبدالرفيع | 01  |
| ٥                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالساتر | ٥٢  |
| J                | ١                  | 1474                | 1                |                   | ٤                   | عبدالستار | ٥٣  |
| 1                | 74                 | 4400                | 1 +              | . V               | ۱۷                  | عبدالسلام | οź  |
| 1                |                    | 777                 | ١                |                   | ۲                   | عبدالسميع | 00  |
| ١                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالسند  | ٦٥  |
| 1                | -1                 | ₹+                  |                  |                   |                     | عبدالسيد  | ٥٧  |
| 1                |                    | ۸۳                  | ١                |                   |                     | عبدالشافي | ٥٨  |
| ٣                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالشاكر | ٥٩  |
| ۲                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالشفوق | 7+  |
| ۲                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالشفيع | 11  |
| ٣                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالشفيق | 77  |
| 1                |                    | 74                  |                  | ١                 | ١                   | عبدالشكور | 74  |
| 1                |                    | 47                  |                  |                   |                     | عبدالشهيد | 7 & |
| 1                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالصابر | 70  |
|                  |                    | 1 8                 | .1               |                   |                     | عبدالصاحب | 77  |
| ✓                |                    | ٩                   |                  |                   | ١                   | عبدالصادق | 77  |
| ١                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالصالح |     |
| 1                |                    | 7.                  |                  |                   | ۲                   | عبدالصبور |     |
| 1                | ٧                  | 475                 | ١                | ۲                 |                     | عبدالصمد  |     |
| ۲                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالطاعم | ۷١  |

| دليل<br>التليفون | الأعلام<br>للزركلي | معجم<br>أسماء العرب | معجم<br>البابطين | مداخل<br>المؤلفين | الموسوعة<br>القومية | الاسم                  | Þ   |
|------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----|
| 1                | ١                  | ٥٦                  |                  | ٣                 | ۲                   | عبدالظاهر              | ٧٢  |
| ١                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالعارف              | ٧٣  |
| 1                |                    | 717                 |                  | ١                 |                     | عبدالعاطي              | ٧٤  |
| 1                |                    | 44.                 | ١                |                   | ٦                   | عبدالعال (العالي)      | ٧٥  |
| ٧                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالعدل               | ٧٦  |
| ١                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالعزى               | ٧٧  |
| 1                | ٧٤                 | 9440                | 11               | ۱۲                | ٤٩                  | عبدالعزيز              | ٧٨  |
| 1                | ۲                  | VV0                 |                  |                   | ١١                  | عبد العظيم             | ٧٩  |
| 1                | ١                  | 790                 | ٣                |                   | ١                   | عبدالعليم              | ۸۰  |
| ١                | ١                  |                     | 1                |                   |                     | عبدالعلى               | ۸۱  |
|                  | ١                  |                     |                  |                   |                     | عبدالغافر              | ٨٢  |
| 1                | ٥                  | 444                 |                  | ١                 | 7                   | عبدالغفار              | ۸۳  |
| 1                | ١                  | ١٤                  |                  |                   |                     | عبدالغفور              | ٨٤  |
| 1                | 1.                 | 1414                | ٤                | ۲                 | ٩                   | عبدالغني               | ٨٥  |
| ٤                |                    | ·                   |                  |                   |                     | عبدالفاضل              | ٨٦  |
| 1                | 0                  | 441.                | ٣                | ٣                 | ٤٦                  | عبدالفتاح              | ۸۷  |
| (1) <b>/</b>     |                    | صفر                 |                  |                   |                     | عبدالفضيل              | ۸۸  |
| ١                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالفياض              | ۸٩  |
| 1                | ٤٣                 | 3 1.84              | 1+               | ١                 | ١٧                  | عبدالقادر              | ۹٠  |
| ١                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالقاسم              | 91  |
|                  | ٥                  | ٧                   |                  |                   |                     | عبدالقاهر              | 9 Y |
| ٤                |                    | Λŧ                  |                  |                   |                     | عبدالقدوس<br>عبدالقهار | 94  |
| Y                |                    | 71                  |                  |                   | ١                   | عبدالقهار              | 9 £ |

<sup>(</sup>١) ورد ٦٥ مرة.

| دليل<br>التليفون | الأعلام<br>للزركلي | معجم<br>أسماء العرب | معجم<br>البابطين | مداخل<br>المؤلفين | الموسوعة<br>القومية | الانصم                  | ø     |
|------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------|
| 1                | ١                  | 441                 |                  |                   |                     | عبدالقوى                | 90    |
| ٤                |                    | 19                  | -                |                   |                     | عبدالقيوم               | 97    |
| ۴                |                    | 4.8                 |                  |                   |                     | عبدالكافي               | 97    |
| ١                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالكامل               | ٩٨    |
| ١                | ۲                  | صفر(۱)              |                  |                   |                     | عبدالكبير               | 99    |
| 1                | 41                 | 2444                | 14               |                   | ٣                   | عبدالكريم               | 1     |
| 1                |                    | ١                   |                  |                   |                     | عبداللاه                | 1.1   |
| 1                | 11                 | Y9.V                | ٧                |                   | ١٣                  | عبداللطيف               | 1.4   |
| 1                | £+4                | Y £ 7 0 V           | ٥٤               | ۸۲                | ۸۸                  | عبدالله                 | 1.4   |
| ٨                |                    |                     |                  |                   | ١                   | عبدالماجد               | 1 + 2 |
| 1                |                    | 117                 |                  | ١                 |                     | عبدالمالك               | 1.0   |
| 1                | ٤                  | 4                   |                  | ٥                 |                     | عبدالمؤمن               | 1.7   |
| 0                |                    | ٧                   |                  |                   |                     | عبدالمبدى               | ۱۰۷   |
| 1                |                    | ٣                   |                  |                   |                     | عبدالمتجلي              | ۱۰۸   |
| 1                |                    | 7+                  |                  |                   |                     | عبدالمتعال              | 1.9   |
| ١                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالجد                 | 11.   |
| ٤                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالجلي                | 111   |
| ١                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالمجيب               | 117   |
| 1                | ٨                  | 4 5 44              | ١                | ١                 | ١٤                  | عبدالجيد                | 114   |
| ١                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالمحتسب              | 118   |
| 1                | ٧                  | YEEA                | ۲                | ١                 | ٧                   | عبدالمحسن               | 110   |
| ١                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالمحمود              | 117   |
| ۲                |                    |                     |                  |                   |                     | عبدالمحمود<br>عبدالمحيي | 117   |

<sup>(</sup>١) ولكنه ورد كثالث ثلاث مرات.

| دليل<br>التليفون | الأعلام<br>للزركلي | معجم<br>أسماء العرب       | معجم | مداخل<br>المؤلفين | الموسوعة<br>القومية | الاسم      | д     |
|------------------|--------------------|---------------------------|------|-------------------|---------------------|------------|-------|
| ١                |                    |                           |      |                   |                     | عبدالمرتضى | 114   |
| 1                |                    |                           |      |                   |                     | عبدالمرضى  | 119   |
| 1                |                    | 7 - 7                     |      |                   | 1                   | عبدالمسيح  | 17.   |
| 1                | ٥                  | 45+                       |      | 0                 | 1                   | عبدالطلب   | 171   |
| ١                |                    |                           |      |                   |                     | عبدالمطلع  | 177   |
| J                |                    | 4.8                       |      | ٥                 |                     | عبدالمعبوذ | 174   |
| 1                |                    | 41                        |      |                   | pu pu               | عبدالمعز   | 148   |
| 1                | ٣                  | 737                       |      | ٣                 | ٤                   | عبدالعطى   | 140   |
| 1                |                    | 77                        | ١    |                   |                     | عبدالمعين  | 177   |
| 1                |                    | 40                        |      |                   | ١                   | عبدالمغنى  | 177   |
| ٤                | ١                  | ٨                         |      |                   |                     | عبدالمغيث  | ١٢٨   |
| ٦                | ١                  | 24                        |      | ١                 |                     | عبدالمقتدر | 149   |
| 1                |                    | 41.                       |      |                   | ٤                   | عبدالمقصود | 14.   |
| ١                | 7.40               |                           |      |                   |                     | عبدالملاك  | ۱۳۱   |
| 1                | ٤٨                 | صفر(۱)                    |      | ٤                 | ۲.                  | عبدالملك   | 144   |
| ٣                |                    |                           |      |                   |                     | عبدالمليك  | 144   |
| ٦                |                    |                           |      |                   |                     | عبدالمنتصر | 148   |
| 1                |                    | ٨                         |      |                   | ١                   | عبدالمنجى  | 100   |
| 1                |                    | ٥٦                        |      |                   | ١                   | عبدالمنصف  | 147   |
| 1                | ٧                  | 7777                      | ٣    | 0                 | ٤٨                  | عبدالمنعم  | ۱۳۷   |
| 1                | ١                  | ۸۲                        |      |                   | . 1                 | عبدالهيمن  | ۱۳۸   |
| 1                |                    | ٥٨                        |      |                   |                     | عبدالموجود | 149   |
| 1                |                    | سقط في<br>الترتيب الهجائي |      | ١                 |                     | عبدالمولى  | 1 & + |

<sup>(</sup>١) وإن وردت أمثلة له من المشاهير.

| دليل<br>التليفون | الأعلام<br>للزركلي | معجم<br>أسماء العرب           | معجم<br>البابطين | مداخل<br>المؤلفين | الموسوعة<br>القومية | الاسم          | Þ     |
|------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| 1                |                    | ٤١                            | ٣                |                   | ۲                   | عبدالناصر      | 1 8 1 |
| ٥                | ١                  |                               |                  |                   |                     | عبدالنافع      | 184   |
| 1                | ٣                  | ١                             | 4                | ١                 | ١                   | عبدالنبي       | 184   |
|                  | ١                  |                               |                  |                   |                     | عبدالنصير      | 1 2 2 |
| 1                |                    | ٤١                            |                  |                   |                     | عبدالنعيم      | 120   |
| ٤                |                    | ٥٨                            |                  |                   | •                   | عبدالنور       | 157   |
| 1                | ٣                  | 1547                          | ١                | ۲                 | ١٣                  | عبدالهادى      | 154   |
| 1                | 44                 | ٤٧                            | 4                | ١                 | ۳                   | عبدالواحد      | ١٤٨   |
| 1                | ١                  | ٤٤                            |                  | ۲                 | ١                   | عبدالوارث      | 129   |
| 1                |                    | 170                           |                  |                   |                     | عبدالواسع      | 10.   |
| ٣                |                    |                               |                  |                   |                     | عبدالوالي      | 101   |
| 1.               |                    |                               |                  |                   |                     | عبدالوحيد      | 104   |
| 1                |                    | 144                           | 1                |                   | ١                   | عبدالودود      | 104   |
| 1                |                    |                               |                  |                   |                     | عبدالوكيل      | 108   |
| 1                | 74                 | 79.9                          | ٥                | ٣                 | 17                  | عبدالوهاب      | 100   |
|                  |                    | ۲                             |                  |                   |                     | عبدرب الرسول   | 107   |
| ١                |                    |                               |                  |                   |                     | عبدرب الصالحين | 104   |
| ٨                |                    | ٧                             |                  |                   | 1                   | عبدرب النبي    | 101   |
| 1                | ٠ ٢                | سقط في الترتيب<br>الهجائي (١) |                  | ١                 | ١                   | عبدربه         | 109   |
|                  |                    | . 4                           |                  |                   |                     | عبد مناف       |       |
| 1                |                    | مختلط بغيره                   | ٥                |                   | ٧                   | عبده (عبدو)    | 171   |
|                  |                    |                               |                  |                   |                     |                |       |

<sup>(</sup>١) على الرغم من الإشارة إليه، ومن التمثيل بأشهر من سمى به.

#### ويلاحظ على هذه القوائم ما يأتى:

المسر) من الاسم «عبدالجبار» نجد معجم البابطين يشتمل على اسمين أحدهما لعراقي، (مصر) من الاسم «عبدالجبار» نجد معجم البابطين يشتمل على اسمين أحدهما لعراقي، والآخر لسورى. وقد لاحظ الكاتب أحمد بهاء الدين ذلك في مقال له نشره بصحيفة الوطن الكويتية ذكر فيه أن العراقيين يكثر عندهم من أسماء الله الحسني مثلا: عبدالجبار، في حين يكثر عند المصريين عبدالرحمن وعبدالرحيم وعبدالغفور وعبدالحليم (١).. ومثل هذا يمكن أن يقال عن الاسم عبدالأمير، ففي حين تخلو منه الموسوعة القومية نجد ثلاثة أسماء في معجم البابطين لشعراء عراقيين، ونجد دليل التليفون المصري يخلو منه تماما. ونلاحظ كذلك أن عبدالصاحب لم يرد في الموسوعة القومية، أو دليل التليفون المصري وورد في معجم البابطين لشاعر عراقي. ولانجد لعبد القاهر ذكرا في المراجع المصرية، ونتوقع ـ قياسا على الاسم عبدالجبار ـ أن يكون استخدامه في العراق أو سورية.

٢ ـ أن الاسم عبدالله يتمتع بشعبية واضحة، فقد احتل الموقع الأول في أربع قوائم والمركز السادس في قائمة واحدة. وحسب نظام النقاط الذي اتبعناه (انظر الجدول ٢) احتل الاسم أعلى القائمة بحصوله على ٤٥ نقطة. وحتى بالنظر إلى تردد الاسم في الموقع الثاني والأخير فإننا نجده (في معجم أسماء العرب) يحتل أعلى القائمة بالنسبة لسائر الأسماء (٢).

ولعل من أسباب ذيوع الاسم إلى جانب اشتماله على اسم الذات الإلهية استخدامه منذ فجر التاريخ، وبين أصحاب كل الديانات. وقد كان اسم أبى النبى محمد على هو عبدالله، وذكرت المصادر أنه شائع في العراق بين المسلمين سواء كانوا عربا أو غير عرب، وشائع كذلك بين الميهود والمسيحيين والصابئة (٣)، وهو أيضا شائع في مصر وغيرها سواء بين المسلمين أو المسيحيين. فإذا أضفنا إلى الإحصاء من تسموا كذلك بعبيد الله ارتفع الرقم كثيرا، ففي حين نجد عبدالله في معجم الأعلام يتكرر ٢٠٤ مرة نجد عبيدالله يتكرر ٥٠ مرة. ونجد الأخير يتكرر في معجم أسماء العرب كأول عشر مرات، وكثان ١٠٢ مرة، وكأخير ٢٦ مرة.

وإلى جانب هذه الصيغة شاع استخدام لفظ الجلالة في صيغ أخرى مثل: ضيف الله، وجار الله، ورزق الله، وفتح الله، وخير الله، وجادالله، وفضل الله، وحب الله، وعطا الله، ومال الله، وفرج الله (٤)..

٣ ـ يقتصر بعض الأسماء الواردة في القائمة على المسيحيين، ويغلب بعض آخر في أسمائهم. فمن النوع الأول عبدالمسيح، وعبدالملاك(٥) ومن النوع الثاني: عبدالسيد، وعبدالأحد،

<sup>(</sup>۱) عباس كاظم ص۲۰۲.

<sup>(</sup>٢) تكرر كثان ٣٢٥٥٧ مرة، وكثالث ١٦٠٧٤ مرة.

<sup>(</sup>٣) عباس كاظم ص٥١، والسامرائي ص٧٦.

<sup>(</sup>٤) انظر عباس كاظم ص٦٨، ٦٩، وص٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) ويمكن أن يضاف إليها: عبدمريم.

وعبدالنور، وعبدالملك، وعبد الشهيد(١).

- ٤ بعض الأسماء على الرغم من نسبته إلى اسم من أسماء الله تعالى فإن شيوعه أو عدم شيوعه قد ارتبط ببعض الأحداث أو المناسبات التاريخية. فالأسماء الثلاثة التي تحمل اسم عبدالناصر في معجم البابطين ولد أصحابها في أواخر الخمسينيات (٥٧، ٥٨، ٥٩) بعد أن ذاعت شعبية الرئيس جمال عبدالناصر. وتأتى الإحصاءات في معجم أسماء العرب لتؤكد هذا الاستنتاج. ففي حين نجد اسم عبدالناصر كأول يتكرر في العينة ١١ مرة نجده يسجل صفرا في كلا الموقعين الثاني والأخير. واسم «عبدالملك» يشيع بين سنة العراق دون شيعته لأن الاسم عرف عند الأمويين، وقد نفر الشيعة من أعلام الأمويين.
- ٥ نظرا لاعتقاد الناس بوجود طابع تشاؤمى لبعض أسماء الله لما تحمله من دلالات غير مستحبة فهم يتجنبون صياغة الأسماء المركبة منها على سبيل التشاؤم وخوف وقوع المكروه، فلا يقولون مثلا: عبدالمنتقم، أو عبدالقابض، أو عبدالخافض، أو عبدالملذل، أو المميت، أو الضار، ولكنهم يسمون بأضدادها مثل: عبدالباسط، وعبدالرافع، وعبدالمعز، وعبدالمحيى، وعبدالنافع.. وقد تجنب الناس التسمية بتلك الأسماء هروبا من النطق بها لما هو مستقر فى نفوس العامة من اعتقاد وجود علاقة بين اللفظ والمواقف المرتبطة به أقوى من مجرد الدلالة، وأن اللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير عن الحقيقة بل هى إلى حد كبير الحقيقة ذاتها(٢).
- 7 إذا كان «عبدالله» هو ملك الأسماء فإن «عبدالرحمن» يليه في الشيوع. وهو مع شيوعه قد أخذ أشكالا متعددة:
- أ\_ فقد شاع في بعض أقطار شبه القارة الهندية وإندونسيا بمضاف مختلف، مثل: مشير الرحمن، ومجيب الرحمن، وضياء الرحمن، ونور الرحمن، وعتيق الرحمن (٣).
- ب \_ كما ورد ضمن أسماء الإناث تحت اسم أمة الرحمن. وقد تكرر الاسم في عينة معجم أسماء العرب ثلاثين مرة.

### وربما كان من أسباب شيوع هذا الاسم ما يأتى:

أ\_ أن اطلاق اسم الرحمن على الله إطلاق قديم، وقد ورد في شعر امرىء القيس، والأعشى (٤).

<sup>(</sup>۱) من اللافت للنظر اشتراك المسلمين والمسيحيين في كثير من الأسماء التي تطلق على الذات الإلهية مثل الأول والآخر والقادر والعالم والبصير والسميع والحي والقيوم والقدوس... (انظر: الله في المسيحية لعوض سمعان في أماكن متفرقة) ومع ذلك لانجد هذه التسميات شائعة عند المسيحيين.

<sup>(</sup>۲) السامرائي ص٧٦.

<sup>(</sup>٣) عباس كاظم ص١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر George Grigore ص ٤٦٨، ومعجم ألفاظ الحياة الاجتماعية ص١١٢.

الجدول رقم (١) المراتب العشر الأولى في كل مرجع

|               | الأعلام   | لعرب          | معجم أسماء ا | ن             | معجم البابطي | ن            | مداخل المؤلفير            | مية           | الموسوعة القو | IT ST |
|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|-------|
| علد<br>المرات | الأسم     | عدد<br>المرات | الأسم        | عدد<br>المرات | الاسم        | عند<br>الرات | الاسم                     | عدد<br>المرات | الأسم         | д     |
| ٤٠٢           | عبدالله   | V0737         | عبدالله      | ٥ŧ            | عبدالله      | YA.          | عبدالله                   | ٤٩            | عبدالعزيز     | ,     |
| 7.7           | عبدالرحمن | 9890          | عبدالعزيز    | 77            | عبدالرحمن    | 77"          | عبدالرحمن                 | ٤٨            | عبدالرحمن     | ۲     |
| ٧٤            | عبدالعزيز | ۸۸٤۸          | عبدالرحمن    | 14            | عبدالكريم    | ۱۲           | عبدالعزيز                 | ٤٨            | عبدالمنعم     | ٣     |
| ٤٨            | عبدالملك  | ٥٣٨٥          | عبدالحميد    | 11            | عبدالعزيز    | ٧            | عبدالسلام                 | ٤٦            | عبدالفتاح     | ٤     |
| 27            | عبدالقادر | 2777          | غبدالكريم    | ١٠            | عبدالقادر    | ٦            | عبدالحق                   | ٤٥            | عبدالحميد     | ٥     |
| YV            | عبدالواحد | 31.27.        | عيدالقادر    | 1-            | عبدالسلام    | ٥            | عبدالمؤمن                 | ΥA            | عبدالله       | ٦     |
| 77"           | عبدالسلام | 77            | عبدالسلام    | ٧             | عبداللطيف    | ٥            | عيدالطلب                  | 17            | عبدالسلام     | ٧     |
| 71"           | عبدالوهاب | 1397          | عبدالرزاق    | ٦             | عبدالحميد    | ٥.           | عبدالمعبود                | ۱۷            | عبدالقادر     | ٨     |
| 77            | عبدالرحيم | 44.4          | عبدالوهاب    | ٥             | عبدالرزاق    | ٥            | عبدالمنعم                 | 17            | عبدالوهاب     | 9     |
| ۲۱            | عبدالكريم | <b>Y</b> 9.V  | عبداللطيف    | ٥             | عبدالوهاب    | ٤            | عبدالباقی عبدالبر عبداللك | 17            | عبداللطيف     | 1.    |

الجدول رقم (٢)
عدد النقاط التي حصلت عليها
الأسماء التي احتلت واحدا من المواقع العشرة في المجموعات الخمس (١)

| عدد<br>النقاط | الأعلام | معجم<br>أسماء العرب | معجم<br>البابطين | مداخل<br>المؤلفين | الموسوعة<br>القومية | الانعصم    |
|---------------|---------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 0             |         | ٣                   | ۲                |                   |                     | عبدالرزاق  |
| ٤٢            | ٨       | ٩                   | ٧                | ٨                 | ١.                  | عبدالعزيز  |
| ٤٤            | ٩       | ٨                   | ٩                | ٩                 | ٩                   | عبدالرحمن  |
| ١             |         |                     | ١                |                   |                     | عبدالوهاب  |
| ١.            |         |                     |                  | ۲                 | ٨                   | عبدالمنعم  |
| ٥             | 0       |                     |                  | . 10              |                     | عبدالواحد  |
| ٧             |         |                     |                  |                   | V                   | عبدالفتاح  |
| 71            |         | V                   | ٣                |                   | ٦                   | عبدالحميد  |
| Υ             | ۲       |                     |                  |                   |                     | عبدالرحيم  |
| ٤٥            | . 1-    | ١.                  | 1 -              | ١.                | ٥                   | عبدالله    |
| ٨             | ٧       |                     |                  | ١                 |                     | عبدالملك   |
| 37            | ٤       | ٤                   | ٥                | ٧                 | ٤                   | عبدالسلام  |
| ۲.            | ٦       | ٥                   | ٦                |                   | ٣                   | عبدالقادر  |
| ٧             | ٣       | ۲                   |                  |                   | 7                   | عبدالوهاب  |
| ٦.            |         | ١                   | ٤                |                   | ١                   | عبداللطيف  |
| 10            | ١       | 7                   | ٨                |                   |                     | عبدالكريم  |
| ٦             |         |                     |                  | ٦                 |                     | عبدالحق    |
| ٥             |         |                     |                  | ٥                 |                     | عبدالمؤمن  |
| ٤             |         |                     |                  | ٤                 |                     | عبدالمطلب  |
| ٣             |         |                     |                  | ٣                 |                     | عبدالمعبود |
| ١             |         |                     |                  | ١                 |                     | عبدالباقي  |
| ١             |         |                     |                  | ١                 |                     | عبدالبر    |

<sup>(</sup>١) أعطيت الرتبة الأولى ١٠ نقاط والثانية ٩ وهكذا حتى أعطيت الرتبة العاشرة نقطة واحدة، ثم جمعت النقاط في العمود الأخير.

### الجدول رقم (٣) ترتيب الأسماء العشرة الأوائل حسب عدد النقاط التي حصل عليها كل اسم

| عدد النقاط | الاسم     | الرتبة |
|------------|-----------|--------|
| ٤٥         | عبدالله   | ١      |
| ٤٤         | عبدالرحمن | ۲      |
| ٤٢         | عبدالعزيز | ٣      |
| 7 2        | عبدالسلام | ٤      |
| ۲.         | عبدالقادر | 0      |
| ١٦         | عبدالحميد | ٦      |
| ١٥         | عبدالكريم | ٧      |
| ١.         | عبدالمنعم | ٨      |
| ٨          | عبدالملك  | ٩      |
| ٧          | عبدالفتاح | ۱۰م    |
| ٧          | عبدالوهاب | ۱۰م    |

### الجدول رقم (٤) تكرار الأسماء العشرة الأولى في معجم أسماء العرب

| عدد مراته كثالث | عدد مراته كثان | عدد مراته كأول | الاسم     | م  |
|-----------------|----------------|----------------|-----------|----|
| 17.78           | 7700V          | Y 270V         | عبدالله   | ١  |
| 77.7            | 11079          | 940            | عبدالعزيز | ۲  |
| (1)7789         | 1177.          | ٨٨٤٨           | عبدالرحمن | ٣  |
| 789.            | 9 2 7 7        | ٥٣٨٥           | عبدالحميد | ٤  |
| 7887            | 7917           | 2777           | عبدالكريم | ٥  |
| mom1            | £4.7           | 31.67          | عبدالقادر | ٦  |
| 4701            | 77.7           | ٣٦             | عبدالسلام | ٧  |
| 1877            | 19.4           | 7981           | عبدالرزاق | λ  |
| 48              | 4099           | 44.4           | عبدالوهاب | ٩  |
| 7097            | ۳۸۸٥           | <b>79.</b> V   | عبداللطيف | ١. |

<sup>(</sup>١) بضم عبد الرحمان في الإحصاء.

### صورة الإله في اليهودية والسيفية

تتكون صورة الإله في اليهودية والمسيحية من جملة الأسماء والصفات التي أطلقت عليه في كل منها. وقد رأينا استكمالا للفائدة أن نقدم هذه الدراسة الموجزة دون أن يكون هدفنا التعمق أو الاستيعاب، حتى يمكننا أن نعقد مقارنة بين الأديان الثلاثة السماوية: اليهودية والمسيحية والإسلام.

#### أولا: في اليهودية

ليس من السهل تقديم صورة موحدة للإله في الديانة اليهودية لجملة أسباب منها:

- ١ أن هناك خلافات جوهرية حول العقيدة الإسرائيلية بما يشمل صورة الإله نفسه، وتظهر هذه الخلافات حتى في الكتاب المقدس، لأنه ملىء بالمتناقضات، ولم يتم تحريره لإزالة هذه التناقضات منه، كما أنه ليس كتابا متجانسا في اللاهوت(١).
- ٢- أنه إلى جانب ماجاء في العهد القديم فقد تشكلت صور منختلفة للإله على مر العصور، وخصوصا في عصر الحاخامات (التلمود) وتمتد من القرن الأول ق م إلى القرن السادس، وفي العصر الفلسفي أو اللاهوتي الذي يضم مفكري العصر الوسيط(٢).
- ٣- أن كل فترة من فترات تاريخ اليهود قد تركت ملامحها الخاصة في التراث اليهودي واحتفظت بتأثيرها على الجيل التالي، وبذا أصبح التراث اليهودي في أي زمن هو مجموع ماتركه الآباء والأجداد في الأجيال السابقة مهما حمل من آراء بدائية (٣).

وتقسم دائرة المعارف البريطانية تاريخ اليهودية إلى العصور الأساسية التالية:

٤ق م- ٢م.

١ - يهودية الكتاب المقدس ٢٠ - ٤ ق م

٢- اليهودية الهيلينية

the Encyclopedia of Religion (١) ص١٠

(٢) السابق ص١١.

(٣) من الصفات الحسية التي ذكرها اليهود لإلههم صفات تبعده عن معنى الألوهية كوصفه بعدم الحرص على هداية الناس، ووصفه بالقسوة والتدمير والتعصب لشعبه لأنه ليس إله كل الناس وإنما إله بني إسرائيل، وهو مع ذلك يلعن بني اسرائيل ويتوعدهم إن هم خالفوا شيئا من أوامره.

ومن التصوير الحسى للإله تخيله في صورة تشبه البشر بوجه وظهر وذراعين وأرجل وكنف وحاجب، وتخيله في شكل رجل عجوز ذي شعر أبيض، ووصف بصفات تجوز على البشر مثل النسيان والجهل والخطأ والندم والقسوة والتدمير.. الخ (انظر اليهودية لأحمد شلبي صـ ١٦٢،١٦١) ٣- يهودية الأحبار ٢-١٨م.

٤- يهودية العصر الحديث من ١٧٥٠م حتى الآن(١).

ولكن الملامح المميزة لعقيدة الإسرائيليين قد برزت على يد موسى عليه السلام (القرن١٣ ق م)، وقد قام بجهود غير عادية لوضع القواعد والقوانين الدينية والتشريعية(٢).

- ٤ أن المذهب اليهودى قد تشكل عدة مرات عبر التاريخ وبعد عصر موسى فقد أعيد تشكيله بعد السبى البابلى (٦-٥ ق م)، وبعد السقوط الأول للقدس (٥٨٦ ق م) أخلت العقيدة الإسرائيلية القديمة طريقها لاعتقاد يهودى دينى جديد أويهودية صاغها عزرا ومدرسة القرن الخامس ق م.
- o-1 أن اليهودية قد استمدت بعض أصولها من ديانات أخرى، حتى إن بعض الباحثين قد أعطى الاستعمار الفارسى دورا كبيرا في صياغة اليهودية (p) ومنهم من أثبت تأثيرا يونانيا على الديانة اليهودية خلال الفترة الهيلينية نتيجة غزو الإسكندر الأكبر لفلسطين عام p ق م(a).

#### ولعل أشهر الأسماء التي أطلقت على الإله في اليهودية الأولى مايأتي:

١- EL- وهو أقدم مصطلح سامى أطلق على الإله، وله مقابل اشتقاقى فى كل من الأكادية،
 والكنعانية، والعربية (كجزء من بعض الأعلام مثل جبرئيل، وميكائيل). ومعنى اللفظ: مالك القوة، أو الإله الأعلى.

وقد ورد الاسم فى الكتاب المقدس كاسم للإله فى تركيب مثل: إله اسرائيل، وكاسم عام مرادف لكملة relohim (انظرها فيما بعد)، كما ورد مسبوقا بعلامة التعريف ha-'el الذى يعنى «الله».

واستخدم اللفظ كجزء من اسم مركب، سواء جاء سابقة مثل el-'elyon' (انظرها فيما بعد) أو لاحقة، وهو أكثر مثل: Israel، وIshma el، واسرائيل إسماعيل صمويل).

el-'elyon - ۲ ، وتعنى: الله تعالى (الجليل) أو «الأعلى» على الرغم من عدم سبقها بأداة التعريف لاعتبارها علما أو اسما للإله.

<sup>(1) 77/4.3.</sup> 

<sup>(</sup>۲) وظهر تحول آخر فى صورة الإله عند اليهود بعد السبى البابلى حيث هبّ أشعيا (القرن ق م) بدعوة جديدة ظهرت فيها ملامح التوحيد الحقة: أنت الإله وحدك أنت صنعت السموات والأرض أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غسيسرى - كل شيء أنا أعلم به أنا الرب صانع كل شيء.. (انظر اليهودية لأحمد شلبي ص ١٧٥ - ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف البريطانية ٢٢/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) السابق ٦٣٨/١٦.

- ٣- ورد في سفر التكوين اسم el, 'Olam'، ويترجم إلى الأبدى، أو الدائم.
- ٤- el shaddai ويعنى: القهار، أو الجبار من المعنى الحرفى للفظ وهو رب الجبال أورب السموات.
- ٥- eloha 'e وجمعها elohim' (لاحظ صلتها بكلمة elah' الآرامية، وإله العربية)، وغالبا ما استعملا للإشارة إلى "إله إسرائيل" وأطلقا (بصيغتى المفرد والجمع) على الإله (المفرد)، وجاءت صيغة الجمع أكثر مع سبقها بأداة التعريف -ha تارة،أووصفها بلفظ الحى (elohim 'ha-yyim تارة أخرى. وورد الاسم كذلك مع صفات تفييد القوة والقدرة مثل elohim (السيد العظيم).
- ٦- adonai، وتستخدم بديلا عن التلفظ بلفظ «يهوه» الذي يتجنب اليهود نطق حروفه، ومعناها السيد وتشير في الكتاب المقدس إلى أى شخص مسئول مثل الحاكم، وسيد العبيد، والزوج، أما الإله فهو رب العالمين.
- yhvh أو yhvh وهو الاسم الشائع للإله في الكتاب المقدس حيث ورد نحوا من ٦٦٠٠ مرة، كما ورد في نقوش عبرية قديمة أخرى.

وقد جاءت كتابة الاسم فى القديم بدون حركات لضبط نطقه (ولذا فإن نطقه الدقيق غير محدد)، وحينما وضعت الحركات فى مطلع العصور الوسطى لتسهيل النطق وضبطه نتج الشكل yehowah، وإن كانت بعض المصادر الإغريقية ضبطته yahweh.

واعتبر هذا الاسم اختصارا لاسم طويل بمعنى خالق الموجودات، أوالسيد الإله (١). كما أنه ورد مقترنا باسم أخر هو elohim في شكل yahveh elohim. ويأتى هذا الاسم بكثرة مثل رقم ٥- للإشارة إلى «إله اسرائيل». ويقال إنه قد بدأ في الظهور منذ عصر موسى عليه السلام، كما يقال إنه كان موجودا في العبرية قبل موسى إلا أن اليهود في عصر موسى قدسوا هذا الاسم، ثم أعطوه فيما بعد معانى تنفق مع تصوراتهم الدينية.

٨- وإلى جانب الأسماء المقدسة السابقة فقد أعطى إله إسرائيل ألقابا، أو أسماء أخرى واصفة لطبيعته مثل:

خالق السموات والأرض - خالق إسرائيل - راعى إسرائيل - ملك إسرائيل - الذات المقدسة - الملك - الأزلى - رب الحق - الحي - ذو الجلال - ملك الآلهة - المهيمن - خالق الكل - ملك الملوك - رب العمد والميثاق - المشرع - المعيل - العادل - الشافى - رب الجبال - سيد السعالم - المجيد.

<sup>(</sup>١) منهم من ذهب إلى أنه نداء الضمير الغائب (ياهُو) لأن موسى أمر بنى إسرائيل أن يتجنبوا ذكر الإله توقيرا له (أحمد شلبي ص١٥٥)

#### وهناك جملة ملاحظات على أسماء الإله في اليهودية أهمها:

- ١- أنه قد ورد في بعض النصوص القديمة استخدام كلمة Heaven لتحل محل God،
   واستخدمه المسيحيون فيما بعد وتردد الاستخدام في بعض الأناجيل (إنجيل متى على سبيل المثال)، ومايزال يستخدم في التعبيرات الإنجليزية.
- ٧- أنه قد وجد حظر منذ حوالى القرن الثامن ق م على استخدام أسماء الله الواردة في الكتاب المقدس وجاء الحظر ليشمل النطق والكتابة، فيما عدا بعض المناسبات الدينية حيث يستخدمها القسس في بعض الأدعية في يوم آلام المسيح وفي القبور. وقد جاء تحريم النطق مخافة الوقوع في التحريف، وتحريم الكتابة مخافة وقوع الورقة على الأرض أو إهانتها. وقد نتج عن هذا الحظر نشوء تنوعات من معظم الأسماء المحرمة، فظهرت الصيغة clokim بدلا من adonai ووردت في الترجمة السبعينية كلمة Kyrios التي تقابل أدوناى العبرية بدلا من يهوه.
- ٣- هناك أسماء أخرى أضافها أحبار اليهود في وقت متأخر مثل: الذات المقدسة صاحب المجد هو المهيمن على العالم المكان (ويعنى الموجود في كل مكان، وهذا يذكّرنا بإطلاق اسم Heaven قديما على الإله مع أنه اسم لمكان مقدس في السماء أو الجنة) صاحب الرحمة الكاملة (وهو اسم يستخدم كثيرا في دعاء ما بعد الطعام). ووجد في التلمود الصيغة الآرامية Rahmana واسم Rhalom عنى السلام، وغيرها.
- ٤ ذهب معظم الباحثين إلى أن اليهودية ديانة توحيد، وإن ذهب بعض إلى أنها ديانة تؤمن
   بتعدد الآلهة، لأن إله اليهود ليس إلها لكل البشر.
- وهناك خلاف بين الباحثين حول الفترة التي بدأ فيها اليهود يتجهون بعبادتهم إلى إله واحد، وأرجح الآراء أن ذلك قد بدأ من عصر موسى عليه السلام(١).
- ٥ توجد نصوص كثيرة في التلمود، وفي تفسيرات اليهود للتوراة تطلق على الإله ألفاظا بشرية مثل: طلب الإله من إسماعيل أن يباركه الإله يصلى لنفسه ومثل: يجلس الإله على عرش الحكم، أو عرش الرحمة. وظل اليهود إلى ما بعد أيام موسى ينسبون إلى الإله أعمال الإنسان وحركاته مثل أنه كان يتمشى في الجنة، ويصارع، ويأكل، ويشرب، ويندم. وبعد تشتت اليهود وهدم المعبد (عام ٧٠م) وجد في أماكن متفرقة من الكتاب المقدس فكرة أن الإله يقاسم الإنسان المعاناة والأسى.
- ٦ غلب في أوصاف بني إسرائيل للإله أنه غيور، شديد البطش متعطش للدماء، سريع

<sup>(</sup>١) وذهب بعض المؤرخين إلى أن موسى قد استعار دعوة التوحيد من أخناتون (اليهودية لأحمد شلبي ص١٥٧).

الغضب، ينتقم من شعبه كما ينتقم من أعداء شعبه ولكن موسى وصفه بالرحمة، ووصفه فريق من أنبيائهم بالحب واللطف، وأنه يحب عباده ويطلب منهم أن يحبوه (١).

#### ثانيا: في المسيحية

ورث عيسى عليه السلام عقيدة اليهود من خلال العهد القديم الذى نص على أن الإله خالق العالم، وهو إله أوحد اختار شعب إسرائيل ليكون شعبه، وأعطاه شريعته (٢).

وإذا كان اليهود قد وجدوا عندهم مايكفيهم من شرائع الأنبياء وشرائع الرومان فقد قام المسيح بتذكيرهم بجانب «الرحمة» «والإحسان» وكانوا قد نسوه. وإذا كان اليهود كذلك قد آمنوا بالله الخالق فقد نسوا رعاية الله ولم يريدوا أن يحبوه كما أرادوا أن يطيعوه فعلمهم أن الله «محبة»، وأن أقرب الناس إلى الله من أحب الله وأحب خلق الله (٣).

وقد نبعت صفت الرحمة والمحبة من صفة الكمال التي تتصف بها الذات الإلهية، يقول يوحنا الرسول عن اتصاف الله بالمحبة «الله محبة» أي أنه ليس محبا فقط بل إنه هو المحبة بمعنى أن حبه لاينضب ولايقل، وأن محبته لاحد لها(٤).

# وهناك مجموعة أخرى من الصفات وردت في الكتاب المقدس، وأقرتها المسيحية، منها:

- ١ ـ وجوب الوجود، وكونه تعالى قديما أزليا لايحتاج فى وجوده إلى موجد، وأنه ثابت إلى
   الأبد لايزيد ولاينقص ولايطرأ عليه تغيير. وقد وصف الكتاب المقدس الله بأنه الأول والآخر(٥).
  - $\Upsilon$  \_ القدرة، وفي الكتاب المقدس (تكوين  $\Upsilon$  ): الله القادر على كل شي  $\Upsilon$  ).
    - ٣\_ الإرادة، ولذا قال الوحى: «كل ما شاء الرب صنَع» (مزمور ١٣٥: ٦)
       وقال أيضا: «الذي يعمل كل شئ حسب رأيه ومشيئته».
      - ٤ \_ العلم بكل شئ.
  - ٥، ٦، ٧ ـ البصر والسمع والكلام، وقد نصت على ذلك آيات كثيرة يصعب حصرها.
    - $\Lambda$  الثبات وعدم التغير «لأنى أنا الرب V أتغير».

- . A /7 The Encyclopedia of Religion (Y)
- (٣) الله للعقاد ص ١٤٨، ١٤٩، والله في المسيحية ص ٣٤.
  - (٤) الله في المسيحية ص٢٨.
    - (٥) السابق ص٢٦.
    - (٦) السابق والصفحة.

<sup>(</sup>۱) انظر في كل ما سبق: Encyclapaedia Judaica مادة Encyclopedia of Religion مادة The Encyclopedia of Religion مادة ۱۰۹ مادة ۱۲ ـ ۱۷ ما سبق: ۱۱ ـ ۱۲ ما بعدها.

- ٩ ـ الحياة، ولذا جاء في الكتاب المقدس: «حي هو الرب»، وقال يوحنا بولس: «يسجدون للحي إلى أبد الآبدين».
- ١٠ ـ الوحدانية، وفي الكتاب المقدس: «أنا الأول والآخر، ولا إله غيرى»، و«أنا أنا هو وليس إله معي»، «أليس أنا الرب ولا إله غيرى»(١).

وربما ظن ظان أن صفة الوحدانية تتعارض مع فكرة التثليث المعروفة فى المسيحية والتى تتمثل فى العبارة المشهورة «باسم الآب والابن والروح القدس». فليس المقصود بهذه الأقانيم الثلاثة ثلاثة كائنات، ولكن كائن واحد هو بذاته الآب والابن والروح القدس، أو بتعبير آخر هو الله دون سواه (٢).

ويعقب العقاد على فكرة المسيحية عن الله قائلا: فكرة الله فى الأناجيل لاتشبهها فكرة أخرى فى ديانات ذلك العصر الكتابية وغير الكتابية.. وروح المسيحية فى إدراك فكرة الله روح متناسقة تشف عن جوهر واحد لايشبهه إدراك فكرة الله فى عبادة من العبادات الأخرى. فالإيمان بالله على تلك الصفة فتح جديد لرسالة السيد المسيح لم يسبقه إليها فى اجتماع مقوماتها رسول من الكتابيين ولاغير الكتابيين، ولم تكن أجزاء مقتبسة من هنا وهناك، ولكن كانت كلا متجانسا من وحى واحد، وطبيعة واحدة (٣).

كما يصف المسيحية بأنها أول ديانة أقامت العبادة على «الضمير الإنساني» وبشرت الناس برحمة السماء(٤).

#### ثالثا: نظرة مقارنة

نستطيع الآن ـ وبنظرة سريعة ـ أن نقدم عددا من الملاحظات حول صورة الإله في الديانات السماوية الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام:

١ - أن كلا من الديانة اليهودية الخالصة والمسيحية الخالصة والإسلام تنظر إلى الإله نظرة مقدسة، وترفعه فوق مستوى البشر وتصفه بصفات تشترك فيها مثل: الحي، والأعلى، وخالق السموات والأرض، ورب السموات، والسيد أو المولى، والواحد، والملك، والمجيد، والرحمن، والمهيمن، والسلام، والرازق، والأول، والآخر، وغافر الذنب، والعليم، والسميع، والبصير، والقادر.

<sup>(</sup>١) الله في المسيحية ص٢٦ ـ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) السابق ص١٥٣، وص١٥٦. وحامة الآب تنطق بالمد والمراد بها الحامل لمعنى الأبوة وهى حالة روحية تتوافق مع روحانية الله وخصائصه الروحية. وجوهر الأقانيم الثلاثة هـو المحبة، وهى دليل على التوافق بينهم أو بعبارة أخرى: بين الله وذاته (انظر ص١٨٨ ـ ١٩١)، وانظر ص٢٠٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الله ص ١٤٩ ـ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) السابق ص٥٦٦.

٢ ـ أنه لاتوجد ديانة قبل الإسلام رسمت صورة كاملة للإله من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله التي بلغت المثات، ومع ذلك لم تحط علما بكل اسم أو وصف له. وقد تنبه القدماء إلى صعوبة الحصر، وتنافس الكثيرون في الوصول إلى أسماء وصفات لم يصل إليها غيرهم. وبالغ بعضهم حتى وصل بهذه الأسماء إلى ألف أو أكثر.

أما في العصر الحديث فقد أثبت المستشرق Redhouse أما في بحثه عن أسماء الله الحسنى \_ أثبت لله ٥٥٢ اسما(7), لو أسقطنا المكرر منها(7), أو الذي يتصف ذكره بنوع من التكلف أو التعسف أو الوهم(2) لما نقص الرقم عن الأربعسمائة. وألف الشيخ أحسمد الشرباصي كتابه «له الأسماء الحسني» فزاد على الأسماء التسعة والتسعين نحوا من مائتي اسم(6).

٣ ـ أنه لا يوجد أصحاب ديانة سابقة خلّعوا من القداسة على أسماء الله وصفاته مثلما فعل المسلمون الذين ربطوا بين هذه الأسماء والمواقف أو المناسبات الاجتماعية والدينية المتعددة، ومن ذلك:

ـ الله أعلم (٦) التى تكثر فى كلام المسلمين وكتاباتهم، للإشارة إلى عدم اليقين، وانفراد الله تعالى بهذا النوع من العلم.

- الله أكبر (٧) التي تتردد في الأذان، والإقامة، وافتتاح الصلاة ومع كل حركة من حركاتها، وفي عدد من الشعائر الإسلامية مثل الإحرام، ورؤية الكعبة، ورؤية الهلال، كما أنها أول عبارة تقال في أذن الوليد المسلم، كما تتردد في حروب المسلمين، ولها وضع خاص في تاريخ الإسلام.

\_ الحق، التي ترد في صيغ كثيرة للقسم مثل وحق الله.

\_ الحي، التي ترتبط بالموت في مثل: سبحان الحي الذي لايموت(١)، وياحي ياقيوم.

On The Most Comely Names (1)

<sup>(</sup>٢) مع أنه ذكر أنه أقتصر على الأسماء التي جاءت في القرآن سواء بلفظها، أو عن طريق الاستنتاج (انظر ص١٢) من البحث).

<sup>(</sup>٣) مثل «أحد» مع «الله أحد»، ومثل كلمة «رب» التي ذكرها في تركيبات متنوعة حتى بلغت ٤٩ اسما، ومثل «البارئ» و«البارئ» و«البارئ المبد» و«البارئ المبدر»، ومثل اسم «إله» في تصريفاته واستخداماته المختلفة (الإله \_ إلهك \_ إلهنا \_ إلهكم \_ إله الناس \_ إله موسى \_ إلهه \_ إلهي).

<sup>(</sup>٤) مثل الزكيّ، ولعلها تحريف «المزكي»، والغريب وهي تصحيف «للقريب»، والغَفران برحمته، وهي صفة غير

<sup>(</sup>a) انظر الجزء الثاني من الكتاب.

On The Most Comely Names (٦) ص١١٠

<sup>(</sup>٧) السابق ص٤١.

<sup>(</sup>A) حين مرور جنازة.

- الباقى، التى تكثر كذلك فى مواقف الموت والنعى والعزاء، فعادة ما يبدأ المسلم النعى أو التأبين بالعبارة: البقاء لله، وكثيرا ما تتردد العبارات: لاباقى إلا الباقى الدوام والبقاء لله.
- ـ الغنى، التى ترد في عبارات مـثل: ما غنى إلا اله، الله الغنى عنى وعن سـؤالك، الله لغنى (١).
  - القوى، التي تتردد في عبارات مثل: ياقوى ياقوى على كل قوى (٢).
- العزيز، وترد في القسم كثيرا مثل: والله العزيز وحياة ربنا العزيز ورب العزة وعزة الله وجلاله (٣).
  - الكبير، التي تتردد في عبارات مثل: الله كبير ربنا كبير، في وجه الظالم.
- الدائم، التي يرددها المنادي للسحور: يانايم وحد الدايم، وتقال عند الوفاة: الدايم هو الله(٤).
- ٤ ـ أن الديانات السماوية السابقة على الإسلام لم تخل من المرور بفترة وثنية أو شبهة الوقوع في الوثنية وتعديد الآلهة.

فقد بدأت العقيدة الإسرائيلية بتصور الإله في صورة إنسان يأكل ويشرب ويتعب ويستريح ويغار من منافسيه (٥) ثم تطورت حتى وصلت إلى عبادة الإله الواحد المنزه عن التجسد وخلائق البشر، القادر، العليم، الرحيم الذي يحب الرحماء والعاملين بالبر والعدل والإحسان (٦).

واختلف المسيحيون حول حقيقة السيد المسيح وأمه مريم، فمن قائل بطبيعة واحدة للسيد المسيح، وقائل بطبيعتين اثنتين: الإنسانية والإلهية، وبين مؤلّه للسيدة مريم ومنكر لهذا التأليه، وبين مفسر لبنوة السيد المسيح بأنه ابن الله، ولكنها بنوة مجازية بمعنى القرب والإيثار، أو بأنه ابنه على الحقيقة(٧).

<sup>(</sup>١) الأخيرة ردا على عرض غير مقبول بتقديم يد الساعدة.

<sup>(</sup>٢) الأولى حين يحاول الإنسان حمل شئ ثقيل، والثانية للتعبير عن السخط على جبروت إنسان ما.

<sup>(</sup>٣) ومازلنا نتذكر شعارا كان يردده المصريون أثناء الحرب العالمية الثانية وهو: ياعزيز ياعزيز كبة تاخذ الانجليز.

<sup>(2)</sup> ارجع في معظم هذه الأمثلة إلى بحث: The Muslim Conception of God and Human Welfare في صفحات متفرقة.

<sup>(</sup>٥) الله ص١١٢.

<sup>(</sup>٦) مع فترات وثنية تتخلل تاريخها، كما حدث من بتى إسرائيل حين ارتدوا إلى الوثنية بعد عصر إبراهيم عليه السلام (الله ص١١٦) وحين عبدوا العجل أثناء سفر موسى عليه السلام.

<sup>(</sup>٧) الله ص١٥٥ و ١٧١، وانظر الله في المسيحية الذي ورد فيه: قال الوحى عن الآب إنه الله، وعن الابن إنه الله الذي يظل على كرسيه إلى دهر الدهور، وعن الروح القدس أيضا إنه الله (ص٢٠٢). وانظر أيضا دائرة المعارف الإسلامية (مادة الله) حيث تقول إن البعض قد فسر أقانيم الثالوث المسيحى بأنها صفات متجسدة (ص٤٧٥).

وكان للحبشة نصرانية ممزوجة بالوثنية، إذ اختلطت المسيحية عندهم بعقائد المجوس وعقائد الأحباش والعرب الأقدمين (١).

وهي انحرافات لم يتعرض لها اللين الإسلامي في مسيرته عبر الزمان والمكان.

أن الفكرة الإلهية في الإسلام فكرة تامة متوازنة لايتغلب فيها جانب على جانب، ولا تسمح بعارض من عوارض الشك والمشابهة، ولاتجعل لله مشيلا في الحس ولا في الضمير بل له «المثل الأعلى»، و«ليس كمثله شئ»، وهو وحده «لاشريك له»(٢)..

ومن مظاهر التوازن في الفكرة الإلهية في الإسلام توازن صفات الله وتكاملها فلا تغلب فيها صفات القوة والقدرة على صفات الرحمة والمحبة، ولا تغلب صفات الرحمة والمحبة على صفات القوة والقدرة. فهو تعالى قادر على كل شئ، وهو عزيز ذو انتقام، وهو كذلك رحمن رحيم، وغفور كريم، وسعت رحمته كل شئ، ويختص برحمته من يشاء (٣).

بل لاحظ بعض الدارسين ـ بحق ـ غلبة صفة الرحمة والتسامح والعفو في القرآن على صفة القهر والقوة والجبروت والانتقام، فيقول: في القرآن أسماء تشير إلى رحمة الله أكثر ترددا من تلك التي تشير إليه تعالى بصفة البطش والقوة (القهار ٤ مرات، والجبار مرة واحدة)(٤).

ومثل هذا يلاحظ في تعامل الله مع المذنبين الذي تختتم آياته عادة بالأمل في العفو والصفح. والله بالنسبة لأولئك الذين يعبدونه ويؤمنون به هو دائما المتسامح الذي لايبخل بالعفو، المعطى باستمرار، الواهب لكل ما هو مفيد، الكريم، القابل للتوبة، مجيب الدعوات، الهادي والمرشد، وكلها صفات تؤكد معنى الرحمن الرحيم (٥).

٦ ـ أن كثيرا من صفات الله في الإسلام جاء ردا على فكرة الله في الفلسفات السابقة أو
 تأويلات بعض أصحاب الديانات الكتابية وغير الكتابية.

فالله عند أرسطو يعقل ذاته ولايعقل مادونها، ويتنزه عن الإرادة لأن الإرادة طلب في رأيه، والله كمال لايطلب شيئا غير ذلك، ويجل عن علم الكليات والجزئيات.. لأنها من علم العقول البشرية، ولكن الله في الإسلام عالم الغيب والشهادة ـ لايعزب عنه مثقال ذرة ـ وهو بكل خلق

<sup>(</sup>١) الله ص٢٥١.

<sup>(</sup>٢) السابق والصفحة.

<sup>(</sup>٣) الله ص٢٥١.

<sup>(</sup>٤) The Encyclopedia of Religion / ٢٩ ، وقارن هذا بورود صفة الرءوف في القرآن عشر مرات، والرحمن ٥٧ مرة والرحيم ١١٥ مرة، واجتماع أكثر من صفتين من صفات الرحمة في أكثر من آية مثل: رءوف رحيم - رحمن رحيم - تواب رحيم - غفور رحيم - رحيم ودود - بر رحيم .. إلخ وانظر دائرة المعارف الإسلامية (مادة الله ص٢٦٥).

<sup>.</sup> Y9 /7 The Encyclopedia of Religion (\*)

- عليم وماكننا عن الخلق غافلين وسع كل شئ علما ألاله الخلق والأمر عليم بما في الصدور. وهو مريد وفعال لما يريد (بخلاف ما قاله اليهود من أن يد الله مغلولة)(١).
- ٧ ـ أن القرآن والسنة يصوران الإله في صورة تنزيهية تبعده عن المثيل والشبيه والنظير، ومع ذلك فهما يعقدان علاقة بين الرب والعبد تقوم على التفاعل من الطرفين، وتضع كلا منهما في إطاره الملائم:
- فاللمه قريب جدا من عبده (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) ويجيب دعوة الداعى إذا دعاه.
- ـ والله في ذاته أبدى الوجود حي باق غنى بنفسه، تتسع قدرته وعلمه لتحيط بكل شئ وهو موجد كل شئ وخالقه وبارئه ومصوره.
- ومع أنه مالك الكون وسيد الكائنات مما يعطيه حرية التصرف فإنه قد ألزم نفسه بحسن التدبير والحكم بالعدل وإقامة الحق القائم على المراقبة والمحاسبة وإحصاء الحركات والسكنات.
- وفي صلة الإنسان بالله صفات الافتقار والحاجة، فالله مصدر رزقه، والعبد في حاجة دائما إلى عفو الله وحلمه (٢).
- ٨ ـ أن الإسلام رسخ دائما في أذهان المسلمين عددا من الصفات التي لاتنفك عن الذات الإلهية،
   والتي من خلالها يدار الكون بمانيه ومن فيه.

#### وأهم هذه الصفات:

- أ ـ الوحدانية التي كانت محور الدين الإسلامي منذ البداية. (على عكس الكنيسة اللاتينية التي كانت مسألة الخطيئة أكبر مسائلها) (٣).
  - ب ـ الوجود غير المحدود بزمان ولامكان.
- حـ القدرة المطلقة والسلطان النافذ اللذان هما عماد التصرف الإلهى القائم على السيادة والخلق والإبداع ويلزم من صفة القدرة اتصافه تعالى بصفات العلم والبصر والسمع وغيرها.
- د ـ الالتزام بالحق الذى يحكم قدرة الله النافذة وقوته المطلقة. ويرتبط باسم الحق في التراث الإسلامي صفتا العدل والنور.
- وإذا كان من الممكن تلخيص المسيحية في كلمة واحدة هي الحب، فمن الممكن تلخيص الإسلام في كلمة واحدة هي الحق: ذلك بأن الله هو الحق \_ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا \_ فتعالى الله الملك الحق.

ولأن المسيحية دين الحب لم تأت بتشريع جديد، ولأن الإسلام دين الحق لم يكن له مناص من التشريع (٤).

<sup>(</sup>١) الله ص١٥٧، ١٥٨. (٢) دائرة المعارف الإسلامية (مادة الله) في أماكن متفرقة.

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية (مادة الله) ص٥٧٣. وانظر The Encyclopedia of Religion رام ٢٧/

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك: الله للعقاد ص٩٥١ و ١٦٠، The Encyclopedia of Religion (١٦٠)

### مراجع البحث

#### أولا: المراجع العربية:

- ١ \_ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي \_ مكتبة الهلال \_ لبنان.
- ٢ \_ الأحاديث القدسية \_ يحيى بن شرف النووى \_ تحقيق مصطفى عاشور \_ مكتبة القرآن \_ القاهرة ١٩٨٥ .
  - ٣ أدب الكاتب لابن قتيبة تحقيق محمد الدالي الرسالة ١٩٨٥ .
  - ٤ \_ الأسماء الحسنى \_ حسن عز الدين الجمل \_ دار الغد العربي \_ القاهرة ١٩٩٣.
    - ٥ \_ أسماء الله الحسنى حسنين محمد مخلوف دار المعارف ١٩٩٤.
      - ٦ \_ أسماء الناس \_ عباس كاظم \_ ١٩٨٤ .
        - ٧ الأعلام للزركلي.
      - ٨ الأعلام العربية إبراهيم السامرائي بغداد ١٩٦٤.
      - ٩ \_ الله \_ عباس محمود العقاد \_ دار المعارف ١٩٤٧ .
      - ١٠ \_ الله في المسيحية \_ عوض سمعان \_ الكنيسة الإنجيلية ١٩٩٣.
        - ١١ ـ البحر المحيط لأبي حيان.
  - ١٢ \_ البرهان في علوم القرآن للزركشي \_ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم \_ دار التراث بالقاهرة ١٩٥٧.
    - ١٣ \_ بلاغة التراكيب \_ توفيق الفيل \_ مكتبة الآداب ١٩٩١.
    - ١٤ \_ البيان في روائع القرآن \_ تمام حسان \_ عالم الكتب بالقاهرة ١٩٩٣ .
    - ١٥ \_ البيهقى وموقفه من الإلهيات \_ أحمد عطية الغامدي \_ المدينة المنورة ١٩٨٢.
      - ١٦ ـ تاج العروس للزبيدي.
      - ١٧ \_ تاريخ التراث العربي \_ فؤاد سزكين.
      - ١٨ التصاريف ليحيى بن سلام تحقيق هند شلبي تونس ١٩٧٩.
      - ١٩ ـ التعبير الفني في القرآن ـ بكر شيخ أمين ـ دار الشروق ١٩٨٠.
- ٢٠ ـ التعدد الوظيفي للصيغة الصرفية في القرآن الكريم ـ جمال عبدالناصر عبدالعظيم ـ ماجستير بدار العلوم ١٩٩٥.
  - ٢١ \_ تفسير أسماء الله الحسني للزجاج \_ تحقيق أحمد يوسف الدقاق \_ دار المأمون للتراث ١٩٧٩.
    - ٢٢ ـ جامع الأحاديث للسيوطي.
    - ٢٣ \_ الجامع الأحكام القرآن للقرطبي \_ دار إحياء التراث العربي ١٩٨٥.
      - ٢٤ \_ حاشية الصبان على الأشموني.
      - ٢٥ ـ دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية).
    - ٢٦ \_ دراسات لأسلوب القرآن الكريم \_ محمد عبد الخالق عضيمة \_ القاهرة ١٩٨٠ .
      - ٧٧ ـ دليل التليفون للقاهرة الكبرى ١٩٩٣.
      - ٢٨ ـ ديوان الأدب للفارابي \_ تحقيق أحمد مختار عمر \_ ط أولى.
      - ٢٩ الزاهر لابن الأنبارى تحقيق حاتم صالح الضامن لبنان ١٩٧٩.
      - ٣٠ ـ سنن ابن ماجة \_ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي \_ المكتبة العلمية \_ لبنان.

- ٣١ ـ شذا العرف في فن الصرف ـ أحمد الحملاوي ـ القاهرة ١٩٩١.
- ٣٢ ـ شرح أسماء الله الحسني للرازي ـ تحقيق طه عبدالرءوف سعد ـ بيروت ١٩٨٤ .
- ٣٣ ـ شرح السنة للبغوى ـ تحقيق شعيب الأرناء وط، وزهير الشاويش ـ المملكة العربية السعودية.
  - ٣٤ ـ شرح شافية ابن الحاجب للاستراباذي تحقيق محمد نور الحسن وآخرين ـ لبنان ١٩٨٢.
    - ٣٥ ـ الصفة المشبهة \_ صبرى أحمد عبدالمقصود \_ رسالة ماجستير بدار العلوم ١٩٩٦.
      - ٣٦ ـ الفاصلة في القرآن ـ محمد الحسناوي ـ بيروت ثانية ١٩٨٦.
    - ٣٧ فتح البارى بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني دار المعرفة ـ بيروت.
    - ٣٨ ـ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ـ تحقيق حسام الدين القدسي ـ دار القدسي.
- ٣٩ ـ الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم ـ محمد عبدالرحمن الشايع ـ الرياض ١٩٩٣.
  - ٤٠ ـ فهرس الكتاب المقدس ـ جورج بوست ـ بيروت ١٩٦٩.
    - ٤١ ـ القاموس المحيط للفيروزابادي.
  - ٤٢ ـ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية ـ فضل حسن عباس ـ عمان ١٩٨٨.
    - ٤٣ \_ كتاب الأسماء والصفات للبيهقى \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت.
  - ٤٤ \_ كتاب الزينة للرازى \_ تحقيق حسين بن فيض الله الهمداني \_ القاهرة ١٩٥٨ .
    - ٤٥ ـ الكشاف للزمخشري.
    - ٤٦ ـ لسان العرب لابن منظور.
    - ٤٧ \_ لغة القرآن \_ أحمد مختار عمر \_ الكويت ١٩٩٣.
      - ٤٨ ـ المحلى لابن حزم ـ المكتب التجاري بلبنان.
        - ٤٩ \_ محيط المحيط للبستاني.
  - ٥ مداخل المؤلفين والأعلام العرب ناصر السويدان، ومحسن العريني الرياض ١٩٨٠ .
    - ٥١ ـ المستدرك للحاكم النيسابوري.
    - ٥٢ ـ المسند لابن حنبل ـ تحقيق أحمد محمد شاكر ـ دار المعارف ١٩٥٥.
    - ٥٣ ـ معانى أبنية المبالغة ـ فاضل السامرائي ـ مجلة الجامعة المستنصرية ٧٤ / ١٩٧٥.
      - ٤ ٥ معانى الأبنية في العربية فاضل السامرائي بغداد الطبعة الأولى ١٩٨١.
        - ٥٥ \_ معجم أسماء العرب جامعة السلطان قابوس مكتبة لبنان.
        - ٥٦ معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ـ ط أولى ١٩٩٥.
  - ٧٠ ـ معجم الحياة الاجتماعية في دواوين شعراء المعلقات ـ ندى الشايع ـ مكتبة لبنان ١٩٩١.
    - ٥٨ ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم \_ محمد فؤاد عبدالباقي.
    - ٥٩ \_ مقارنة الأديان (اليهودية) \_ أحمد شلبي \_ النهضة المصرية \_ ط ثانية ١٩٦٧ .
- ٦٠ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للغزالي تحقيق محمد عثمان الخشت القاهرة ١٩٨٥ .
  - ٦١ من أساليب القرآن إبراهيم السامرائي أولى ١٩٨٣ .
  - ٦٢ ـ من بلاغة القرآن ـ أحمد أحمد بدوى ـ نهضة مصر ١٩٥٠.

#### رقم الإيداع ١٩٩٧/٢٦٢٤ ISBN 977-232-102-5

